







### كِتَابُ التَّوْحِيْدِ

لِلنَّاشِئَةِ وَالمُبْتَدِئِيْنَ



تأليف

د. عَبْدُ العَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ آلُ عَبْدِ اللَّطِيْفِ

اعتني به ضبطا وتنسيقا

فرمان هدايت بن مروادي الإندونيسي





سومطرى الجنوبية - إندونيسيا







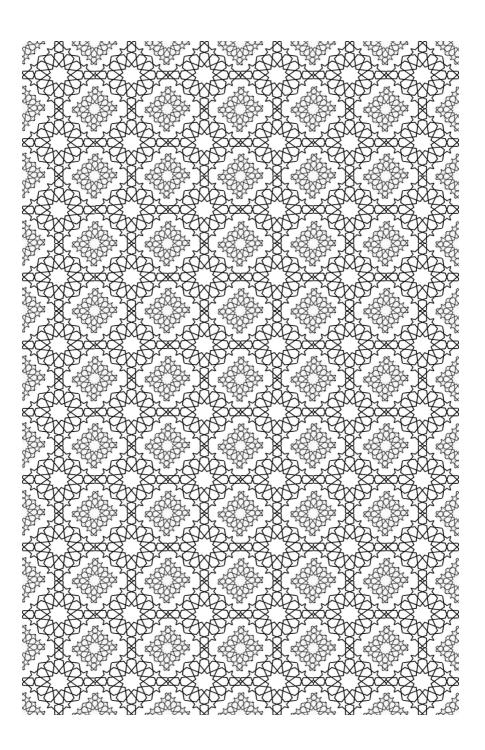

#### 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد؟

فإنه مما لا يخفى على كل عاقلٍ فضلا عن مسلمٍ أهمية تعليم الناشئة أمور دينهم؛ لينشؤوا على بصيرة وهدى، وليتبصروا المخرج الموفَّق أمام التحديات التي تواجههم كل حينٍ في هذا العصر المنفتح.

ولهذا اتجه العلماء إلى توفير ما ينفعهم من الكتب الشرعية التعليمية في كل فنِّ بأسلوبٍ عصري معروف يتناسب مع روح هذا العصر، وما أتوا به من هذه الطريقة في التصنيف ليس جديدا ولا بدعة، وقد أشار بعضهم إلىٰ ذلك قائلا: اقتداءً بالسلف في تدوين

العلم ابقاءً على الخلق، وليس على فعلي مزيدٌ، ولكن لكل زمان تجديدٌ.

وإن من تلك الأساليب المعهودة في هذا العصر الأسلوب المدرسيَّ الذي اتبعه العلماء في وضع مؤلفاتهم في جميع الفنون والعلوم التي تهم الطلاب المتعلِّمين، ويأتي في سلكه مادة العقيدة، وقد تعددت الكتب المؤلفة في هذا العلم، منها ما وضعه الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف حفظه الله تعالىٰ لطلاب المرحلة الإعدادية ومن في مرحلتهم من المبتدئين في هذا الفنِّ، وقد راعىٰ فيه مؤلفه ترتيب المادة العلمية وحسن عرضها مع الحديث عن الآثار السلوكية والتربوية لأركان الإيمان إضافة إلىٰ مناسبته مع طلاب هذه المرحلة. ولما اطلعت علىٰ هذا الكتاب أعجبني جدًّا وصرت أهتم به.

ولما كان الكتاب طبع خاليا من الضبط بالشكل وأن المتعلمين من الناطقين بغير العربية بحاجةٍ ماسة إلى الكتب

المضبوطة في تعلمهم؛ ليتمكنوا من التدرب على القراءة الصحيحة للكلام العربي الفصيح، وذلك لأن الكتب غير المضبوطة تدفعهم إلى قراءتها خطأً مما يضرهم في مستقبل الأيام، ولذا تجد الكتب الشرعية الموجهة إلى الأعاجم كسلسلة الكتب التي أخرجتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلها مضبوطة بالشكل، أحببتُ أن أخدم الكتاب بضبط نصوصه لهذا الغرض.

وليس لي في هذه النشرة غير ضبط نصوص الكتاب(١)، ولم أزد على ما أتى به مؤلفه، ابتعادًا عن إثقال الكتاب بالحواشي التي قد تشوِّش أذهان الدارسين، اللهم إلا حديثا واحدًا حليت به ما أشار إليه المؤلف في الكتاب الذي ستقفه إن شاء الله تعالى معلما بحرف

<sup>(</sup>۱) والشكر المشفوع بالثناء العاطر موصولٌ لصديقنا الوفيِّ الأستاذ عارف فرمان شاه الذي أمدني بملاحظاته القيمة حيث راجع العمل كاملًا غير مخلِّ ولا مقصِّر، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وتقبل منه صالح الأعمال.

(ف)، ولما كان المؤلف فاته ذكر آثار الإيمان باليوم الآخر رأيت الحاقها في الحاشية تتميمًا للفائدة مياسرةً لمنهج المؤلف في ذكر آثار الإيمان حيث قال في المقدمة: (كَمَا عُنِيَ بِجَانبِ تَرْتِيْبِ المَادَّةِ العِلْمِيَّةِ، وَحُسْنِ عَرْضِهَا مَعَ الحَدِيْثِ عَنِ الآثارِ السُّلُوكِيَّةِ وَالتَّرْبَوِيَّةِ العَلْمِيَّةِ، وَحُسْنِ عَرْضِهَا مَعَ الحَدِيْثِ عَنِ الآثارِ السُّلُوكِيَّةِ وَالتَّرْبَوِيَّةِ لِأَرْكَانِ الإِيْمَانِ)، مستفيدًا مما كتبه العلماء كابن عثيمين وَغَيَّللهُ وغيره.

هذا؛ وأنا أنصح القائمين على تعليم الطلاب في مثل هذه المرحلة بأن لا يضيعوا أوقاتهم في المقارنة بين الكتب المؤلفة في هذا الفن لأخذ القرار على اختيار أنسبها، فدونكم الكتاب الجامع المفيد المختصر الذي ليس طويلًا فيُملّ ولا قصيرا فيخلّ، ولا تغترُّوا بكثرة ما تجدّ من الكتب الصادرة بعده؛ فإنها ربما لا تضيف شئا جديدًا.

كما أنصح المدرسين الذين يتولون تدريس مادة العقيدة أن يجعلوا «عقيدة التوحيد» لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان

الفوزان مرحلة بعد هذا الكتاب، ثم يأتي بعدها «المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية» للشيخ عبد الآخر حماد الغنيمي أو «تهذيب شرح الطحاوية» للأستاذ الدكتور صلاح الصاوي مع الاستعانة بدالتوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية» للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس.

ومما ينبغي العناية به والحرص عليه كتب السلف أرباب الهدئ؛ فإنها بحر لا ينضب، منها: «أصول السنة» للإمام أحمد (ت ١٤٦هـ)، و «شرح السنة» للإمام إسماعيل بن يحيئ المزني (ت ٢٦٠هـ)، و «شرح السنة» للإمام أبي الحسن بن علي بن خلف البربهاري هـ)، و «شرح السنة» للإمام أبي الحسن بن علي بن خلف البربهاري (ت ٣٢٩هـ)، مقدمة «رسالة» الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت ٣٦٦)، و «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (ت ٤٤٩هـ)، وغيرها.

فهذه الكتب تجمع ما اتفق عليه المسلمون من أصول الدين جيلًا عن جيلٍ قبل ظهور البدع التي أحدثها المتكلمون رضعاء

فلاسفة اليونان.

أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل وأن يبارك فيه، كما أسأله تعالى أن يعيد مجد هذه الأمة وعزها بمنه وكرمه.

وصلىٰ الله وسلم وبارك علىٰ سيدنا محمدٍ وعلىٰ آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانِ إلىٰ يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

حرر ۱۱/۱۱/ ۱۶٤۲ هـ

## بِسَيِ مِلللهِ الرَّهُمَزِ الرَّكِيِهُ مِ اللهِ الرَّكِيهُ مِ اللهِ الرَّكِيهُ مِ اللهِ الرَّكِيهُ مِ اللهِ ال

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَىٰ رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ الأمينِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

أَمَّا بَعْدُ: فَهٰذَا مُقَرَّرُ التَّوْحِيْدِ لِلْمَرْحَلَةِ الإِعْدَادِيَّةِ، وَقَدْ رُوعِيَ فِيهِ عَرْضُ أَرْكَانِ الإِيْمَانِ بِشَيْءٍ مِنَ البَسْطِ وَالبَيَانِ، بِطَرِيْقَةٍ تُنَاسِبُ أَذْهَانَ طُرَّبِ هٰذِهِ المَرْحَلَةِ، حَيْثُ يَتَطَلَّعُوْنَ إلىٰ مَعرِفَةِ مَا هُوَ جَدِيْدٌ عَلَيْهِم، طُلَّابِ هٰذِهِ المَرْحَلَةِ، حَيْثُ يَتَطَلَّعُوْنَ إلىٰ مَعرِفَةِ مَا هُوَ جَدِيْدٌ عَلَيْهِم، كَمَا عُنِي بِجَانبِ تَرْتِيْبِ المَادَّةِ العِلْمِيَّةِ، وَحُسْنِ عَرْضِهَا مَعَ الحَدِيْثِ عَنِ الآثارِ السُّلُوكِيَّةِ وَالتَّرْبَوِيَّةِ لِأَرْكَانِ الإِيْمَانِ.

كَ وَهٰذِهِ بَعْضُ التَّوجِيْهَاتِ العَامَّةِ لِمُعلِّمِ المَادَّةِ، نُوْرِدُهَا عَلَىٰ النَّحْو التَّالِي:

١ - أَنْ يَهْتَمَّ المُعَلِّمُ بِالجَانِبِ الدَّعَوَيِّ، فَيُعْنَىٰ بِإِرْشَادِ الطُّلَّابِ وَتَوجِيْهِهِم لِكلِّ خَيْرٍ.

- ٢ أَنْ يُدرِكَ المُعلِّمُ عِظَمَ الأَمَانَةِ المُلْقَاةِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ فِي تَرْبِيَةِ
   جِيْلٍ مُؤْمِنٍ، وَأَنْ يَسْتَحْضِرَ فَضْلَ مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ عُمُوْمًا، وَمُعَلِّمِ
   التَّوْحِيْدِ -أَشْرَفِ العُلُوم خُصُوْصًا.
- ٣ أَنْ يُعنَىٰ بِتَيسِيْرِ المَادَّةِ وتَحْبِيْبِهَا إِلَىٰ نُفُوْسِ الطُّلَّابِ، مِنْ خِلَالِ التَّحْضِيْرِ الجَيِّدِ، وَحُسْنِ العَرْضِ، وَضَرْبِ الأَمْثَالِ، وَإِيْرَادِ القَصْصِ.
- ٤ أَنْ يَكُوْنَ المُعَلِّمُ قُدْوَةً حَسَنَةً لِطُلَّابِهِ، وأَنْ يُشْعِرَ تَلَامِيذَهُ بِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الوَالِدِ لَهُمْ.
- ٥ أَنْ يُرَاعِيَ المُعَلِّمُ أَحْوَالَ المُرَاهِقِيْنَ، وَمَا يَمُرُّوْنَ بِهِ مِنْ أَزْمَاتٍ وَنَزَوَاتٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ مِنْ لهذِهِ المَادَّةِ الشَّرِيْفَةِ شِفَاءً لِتِلْكَ الأَعْرَاضِ.
- ٦ أَنْ يُجِيْبَ المُعَلِّمُ عَنْ أَسْئِلَةِ طُلَّابِهِ، وَيَسْلُكَ فِي إِجَابَتِهِ مَسْلَكَ
   الإِقْنَاعِ والتَّيْسِيْرِ وَالحِكْمَةِ.

وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَنفَعَ بِهٰذَا الجُهْدِ، وَأَنْ يُوَفِّقَ الجَمِيْعَ لِكُلِّ بِرٍّ، وَبِاللهِ

#### التوحيد للناشئة والمبتدئين

#### التَّوفِيْقُ.

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

# بسِيَّ مِللهُ الرَّحْمَٰ ِالرَّحَيَّمِ بِسَيِّ مِللهُ الرَّحْمَٰ الرَّحَيَّ مِ الْمُقَلِّدَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَأَهَمِّ يَتِهَا

إِنَّ الدِّيْنَ الإِسْلَامِيَّ عَقِيْدَةٌ وَشَرِيْعَةٌ، فَأَمَّا العَقَائِدُ فَيْرَادُ بِهَا: الأَّمُوْرُ الَّتِي تُصَدِّقُ بِهَا النَّفُوْسُ، وَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا القُلُوْبُ، وَتَكُوْنُ يَقِيْنًا عِنْدَ أَصْحَابِهَا لَا شَكَّ فِيْهَا وَلَا رَيْبَ.

وَالشَّرِيْعَةُ: تَعْنِي التَّكَالِيْفَ العَمَلِيَّةَ الَّتِي دَعَا إِلَيْهَا الإِسْلَامُ، كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَام وَبِرِّ الوَالِدَيْنِ وَغَيْرِهَا.

وَأُسُسُ الْعَقِيْدَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ هِيَ: ١- الإِيْمَانُ بِاللهِ، ٢- وَمَلَائِكَتِهِ، ٣- وَمُلَائِكَتِهِ، ٣- وَكُتُبِهِ، ٤- وَرُسُلِهِ، ٥- وَاليَوْمِ الآخِرِ، ٦- وَالإِيْمَانُ بِالقَدرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

وَالدَّلِيْلُ عَلَىٰ ذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَغْرِبِ

وَٱلْمَلَّيِكَةِ وَٱلْكِتَبِ وَٱلنَّبِيِّنَ ﴾ (١).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ فِي القَدَر: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ۞ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ۞ ﴾(٢).

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ: «الإِيْمَان أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِر وَتُؤْمِنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»(٣).

80¢03

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية: ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر آية: ٤٩ ، ٥٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري تفسير القرآن (٤٤٩٩) ، مسلم الإِيْمَان (١٠) ، النسائي الإِيْمَان وشرائعه (٢٩٨) ، ابن ماجه المقدمة (٦٤) ، أحمد (٢٦/٢).

#### أَهَمِّيةُ العَقِيْدَةِ الإسْكَرمِيَّةِ

تَظْهَرُ أَهَمِّيَةُ العَقِيْدَةِ الإِسْلَامِيَّةِ مِنْ خِلَالِ أُمُورٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا مَا يَلِي:

١- أَنَّ حَاجَتَنَا إِلَىٰ هٰذِهِ العَقِيدَةِ فَوْقَ كُلِّ حَاجَةٍ، وَضَرُورَتَنَا إِلَيْهَا فَوْقَ كُلِّ ضَاجَةٍ، وَضَرُورَتَنَا إِلَيْهَا فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا سَعَادَةَ لِلْقُلُوْبِ، وَلَا نَعِيمَ، وَلَا سُرُوْرَ إِلَّا بَأَنْ تَعْبُدَ رَبَّهَا وَفَاطِرَهَا تَعَالَىٰ.

٢- أَنَّ العَقِيدَةَ الإِسْلَامِيَّةَ هِي أَعْظَمُ الوَاجِبَاتِ وَآكَدُهَا؛ لِذَا فَهِي أَعْظَمُ الوَاجِبَاتِ وَآكَدُهَا؛ لِذَا فَهِي أَوَّلُ مَا يُطَالَبُ بِهِ النَّاسُ، كَمَا قَالَ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ»(١).

٣- أَنَّ العَقِيدَةَ الإِسْلَامِيَّةَ هِيَ العَقِيدَةُ الوَحِيْدَةُ الَّتِي تُحَقِّقُ الأَمْنَ
 وَالاَسْتِقْرَارَ، وَالسَّعَادَةَ وَالسُّرُوْرَ.

<sup>(</sup>١) البخاري الإِيْمَان (٢٥) ، مسلم الإِيْمَان (٢٢).

كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسُلَمَ وَجْهَهُ ولِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَ أَجُرُهُ وَ عِندَ رَبِّهِ وَ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ (١) ، كَمَا أَجُرُهُ وَعِندَ رَبِّهِ وَ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ (١) ، كَمَا أَنَّ الْعَقِيدَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ وَحْدَهَا هِي الَّتِي تُحَقِّقُ الْعَافِيةَ وَالرَّخَاءَ، قَالَ أَنَّ الْعَقِيدَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ وَحْدَهَا هِي الَّتِي تُحَقِّقُ الْعَافِيةَ وَالرَّخَاءَ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مِنَالًىٰ: ﴿ وَلُو أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن ﴾ (٢).

٤- أَنَّ العَقِيدَةَ الإِسْلَامِيَّةَ هِيَ السَّبَ فِي حُصُوْلِ التَّمْكِيْنِ فِي السَّبَ فِي حُصُوْلِ التَّمْكِيْنِ فِي الأَرْضِ، وَقِيَامِ دَوْلَةِ الإِسْلَامِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّلِحُونَ ۞ ﴾ (٣).

#### 80**♦**03

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف آية: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء آية: ١٠٥.

#### الإيْمَانِ بِاللهِ كَالَى

مَعْنَى الإِيْمَانِ بِاللهِ عَلَا :

هُوَ التَّصْدِيْقُ الجَازِمُ بِوُجُوْدِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَالإِقْرَارُ بِرُبُوْبِيَّتِهِ وَأَلُوْهِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ.

فَتَضَمَّنَ الإِيْمَانُ بِاللهِ كَاكُ أَرْبَعَةَ أُمُوْرٍ:

١- الإِيْمَانَ بِوُجُوْدِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

٢- الإِيْمَانَ بِرُبُوْبِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ.

٣- الإِيْمَانَ بِأُلُوْهِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ.

٤- الإِيْمَانَ بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ.

وَسَنَّتَحَدَّثُ عَنْ هٰذِهِ الْأُمُورِ الأَرْبَعَةِ تَفْصِيْلًا عَلَىٰ النَّحْو الآتِي:

#### ١- الإِيْمَانُ بِوُجُوْدِ اللهِ تَعَالَىٰ

أ- إِنَّ الإِقْرَارَ بِوُجُوْدِ اللهِ تَعَالَىٰ أَمْرٌ فِطْرِيٌّ فِي الإِنْسَانِ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَعْتَرِفُوْنَ بِوُجُوْدِ اللهِ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَٰلِكَ إِلَّا قِلَّةٌ قَلِيْلَةٌ مِنَ المَلَاحِدَةِ.

إِنَّ كُلَّ مَخْلُوْقٍ قَدَ فُطِرَ عَلَىٰ الإِيْمَانِ بِخَالِقِهِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ تَعْلِيْمٍ، وَهَا نَحْنُ نَسْمَعُ وَنُشَاهِدُ مِنْ إِجَابَةِ الدَّاعِيْنَ وَإِعْطَاءِ السَّائِلِينَ مَا يَدُلُّ وَهَا نَحْنُ نَسْمَعُ وَنُشَاهِدُ مِنْ إِجَابَةِ الدَّاعِيْنَ وَإِعْطَاءِ السَّائِلِينَ مَا يَدُلُّ وَهَا نَحْنُ نَسْمَعُ وَنُشَاهِدُ مِنْ إِجَابَةِ الدَّاعِيْنَ وَإِعْطَاءِ السَّائِلِينَ مَا يَدُلُّ وَهَا نَحْنُ لَالَةً يَقِيْنِيَّةً عَلَىٰ وُجُوْدِهِ تَعَالَىٰ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ وَبَعْ فَالسَّتَخِيثُونَ وَلِعُمْ فَالسَّتَجَابَ لَكُمْ ﴾ (١).

ب - وَمِنَ الْمَعْلُوْمِ عِنْدَ كُلِّ شَخْصٍ أَنَّ الْحَادِثَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُحْدِثٍ، وَهٰذِهِ الْمَخْلُوْقَاتُ الْكَثِيرَةُ وَالَّتِي نُشَاهِدُهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ لَا مُحْدِثٍ، وَهٰذِهِ الْمَخْلُوْقَاتُ الْكَثِيرَةُ وَاللّهُ عَلَىٰ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُوْنَ مَخْلُوْقَةٌ لِللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الْمَا عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية: ٩.

مِنْ غَيْرِ خَالِقٍ خَلَقَهَا، كَمَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَخْلُقَ نَفْسَهَا؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَخْلُقُ نَفْسَهُ.

كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ (١).

وَمَعْنَىٰ الآيَةِ: أَنَّهُمْ لَمْ يُخْلَقُوْا مِنْ غَيْرِ خَالِقٍ، وَلَا هُمُ الَّذِيْنَ خَلَقُوا أَنْفُسَهُمْ، فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُوْنَ خَالِقُهُمْ هُوَ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَىٰ.

جــ إِنَّ انْتِظَامَ لهٰذَا الكَوْنِ بِسَمَائِهِ وَأَرْضِهِ وَنُجُوْمِهِ وَأَشْجَارِهِ يَدُلُّ دَلَالَةً قَطْعِيَّةً عَلَىٰ أَنَّ لِهٰذَا الكَوْنِ خَالِقًا مُوَحَّدًا وَهُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ:

﴿ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتَٰقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾(٢).

فَهٰذِهِ الكَوَاكِبُ وَالنَّجُوْمُ - مَثَلًا - تَسِيْرُ عَلَىٰ نِظَامٍ ثَابِتٍ لَا يَخْتَلُّ، وَكُلُّ كَوْكَبِ يَسِيْرُ فِي مَجَالٍ لَا يَتَعَدَّاهُ وَلَا يَتَجَاوَزُهُ.

<sup>(</sup>١) سورة الطور آية: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل آية: ٨٨.

يَقُوْلُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَاۤ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞﴾(١).

80¢03

(١) سورة يس آية: ٤٠.

#### ٢- الإِيْمَانُ بِرُبُوْبِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ

أ- مَعْنَىٰ الإِيْمَانِ بِرُبُوْبِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ:

هُوَ الإِقْرَارُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَالِكُهُ وَخَالِقُهُ وَرَازِقُهُ، وَلِيَدِهِ الخَيْرُ، وَأَنَّهُ المُحْيِي المُمِيْتُ النَّافِعُ الضَّارُّ، الَّذِي لَهُ الأَمْرُ كُلُّهُ، وَبِيَدِهِ الخَيْرُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَيْسَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ شَرِيْكُ.

وَالإِيْمَانُ بِرُبُوْبِيَّةِ اللهِ هُوَ التَّصْدِيْقُ الجَازِمُ بِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ هُوَ الرَّبُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَإِفْرَادُ اللهِ بِأَفْعَالِهِ، بِأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اللهَ وَحْدَهُ الخَالِةِ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَإِفْرَادُ اللهِ بِأَفْعَالِهِ، بِأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اللهَ وَحْدَهُ الخَالِقُ لِكُلِّ مَا فِي الكَوْنِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءً ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

وَأَنَّهُ الرَّزَّاقُ لِجَمِيْعِ المَخْلُوْقَاتِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ

<sup>(</sup>١) سورة الزمر آية: ٦٢.

فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا (1).

وَأَنَّهُ المَالِكُ لِكُلِّ شَيْءٍ، حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ﴾(٢).

ب- قَرَّرَ اللهُ تَعَالَىٰ انْفِرَادَهُ بِالرُّبُوْبِيَّةِ عَلَىٰ جَمِيْعِ خَلْقِهِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ (٣).

وَمَعْنَىٰ «رَبِّ الْعَالَمِيْنَ»: أَيْ خَالِقُهُمْ وَمَالِكُهُمْ وَمُصْلِحُهُمْ وَمُصْلِحُهُمْ وَمُصْلِحُهُمْ وَمُرَبِّيْهِمِ بِأَنْوَاعِ نِعَمِهِ وَفَصْلِهِ.

جـ- وَقَدْ فَطَرَ اللهُ الخَلْقَ عَلَىٰ الإِيْمَانِ بِرُبُوْبِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ، حَتَّىٰ مُشْرِكِي العَرَبِ زَمَنَ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُلْ مَن رَّبُ مُشْرِكِي العَرَبِ زَمَنَ النَّبِيِّ عَيَّالِيْهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُلْ مَن رَّبُ السَّمَاوَتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ لِللَّهَ قُلْ أَفَلَا

<sup>(</sup>١) سورة هود آية: ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية: ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة آية: ٢.

تَتَّقُونَ ﴿ قُلُ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ (١) إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ عَلَيْهِ (١) إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ عَلَيْهِ (٢).

إِنَّ الإِيْمَانَ بِرُبُوْبِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ لَا يَكْفِي الْعَبْدَ فِي حُصُولِ الإِسْلَامِ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُؤْمِنَ بِأُلُوْهِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةِ قَدْ قَاتَلَ مُشْرِكِي بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُؤْمِنَ بِأُلُوْهِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَيَالِيَّةٍ قَدْ قَاتَلَ مُشْرِكِي الْعَرَبِ مَعَ إِقْرَارِهِمْ بِرُبُوْبِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ.

د- إِنَّ جَمْيعَ الكَوْنِ بِسَمَائِهِ وَأَرْضِهِ، وَكَوَاكِبِهِ وَنُجُوْمِهِ، وَشَجَرِهِ، وَشَجَرِهِ، وَشَجَرِهِ، وَإِنْسِهِ وَجِنِّهِ، كُلُّهُ خَاضِعٌ للهِ تَعَالَىٰ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَهُ وَ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا

<sup>(</sup>١) مَعْنَى يجير ولا يجار عليه: أي يدفع عن عباده المكاره ، ولا يقدر أحد أن يدفع ما قدره الله.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآيات: ٨٩، ٨٩.

وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١٠٠٠ ﴿

فَلَيْسَ لِأَحَدِ مِنَ المَخْلُوقَاتِ خُرُوْجٌ عَنْ قَدَرِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ هُوَ مَلِيْكُهُمْ يُصَرِّفُهُمْ كَيْفَ يَشَاءُ وِفْقَ حِكْمَتِهِ، وَهُوَ خَالِقُهُمْ جَمِيْعًا، وَكُلُّ مَا سِوَىٰ اللهِ مَصْنُوْعٌ فَقِيْرٌ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ خَالِقِهِ تَعَالَىٰ.

هـ- إِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَهُ الأَمْرُ كُلُّهُ، فَلَا خَالِقَ إِلَّا اللهُ، وَلَا رَازِقَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، فَلَا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، فَلَا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ إِلَّا بِإِنْهِ وَحْدَهُ، فَلَا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ إِلَّا بِإِنْهِ وَحْدَهُ وَسُؤَالَهُ وَالاَفْتِقَارَ إِلَيْهِ، بِإِذْنِهِ، فَإِنَّ هٰذَا يُوْجِبُ تَعَلَّقَ قُلُوْبِنَا بِاللهِ وَحْدَهُ وَسُؤَالَهُ وَالاَفْتِقَارَ إِلَيْهِ، وَالاَعْتِمَادَ عَلَيْهِ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ خَالِقُنَا وَرَازِقْنَا، وَمَالِكُنَا.

മെ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية: ٨٣.

#### ٣- الإِيْمَانُ بِأُلُوْهِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ

أ- مَعْنَىٰ الإِيْمَانِ بِأُلُوْهِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ:

التَّصْدِيْقُ الجَازِمُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ وَحْدَهُ المُسْتَحِقُّ لِجَمِيْعِ أَنْوَاعِ العَبَادَةِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، مِثْلُ الدُّعَاءِ وَالخَوْفِ وَالتَّوَكُّلِ وَالاَسْتِعَانَةِ العِبَادَةِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، مِثْلُ الدُّعَاءِ وَالخَوْفِ وَالتَّوكُّلِ وَالاَسْتِعَانَةِ وَالطَّلَاةِ وَالنَّكَامِ، فَيَعْلَمُ العَبْدُ يَقِيْنًا أَنَّ اللهَ هُوَ المَعْبُوْدُ لَا وَالطَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالطَّيْامِ، فَيَعْلَمُ العَبْدُ يَقِيْنًا أَنَّ اللهَ هُوَ المَعْبُوْدُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، فَلَا مَعْبُوْدَ بِحَقِّ إِلَّا اللهُ تَعَالَىٰ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِلَاهُ وَاحِدُ لَا إِلَهُ إِلَا هُو ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِلَاهُ وَاحِدُ لَا إِلَهُ إِلَا هُو ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِلَاهُ وَاحِدُ لَا إِلَهُ إِلَا هُو ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِلَاهُ وَاحِدُ لَا إِلَهُ إِلَاهُ هُو ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِلَاهُ وَاحِدُ لَا إِلَهُ إِلَاهُ وَاحِدُ لَا اللهُ المُ المُعْمَا إِلَاهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَأَخْبَرَ تَعَالَىٰ أَنَّ الإِلٰهَ إِلهٌ وَاحِدٌ، أي مَعْبُوْدٌ وَاحِدٌ فَلَا يَجُوْزُ أَنْ يُجُوْزُ أَنْ يُتَخَذَ إِلٰهً غَيْرُهُ، وَلَا يُعْبَدُ إِلَّا إِيَّاهُ.

ب - إِنَّ الإِيْمَانَ بِأُلُوْ هِيَّةِ اللهِ:

هُوَ الاعْتِرَافُ بِأَنَّ اللهَ وَحْدَهُ الإِلْهُ الحَتُّى لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَالإِلْهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية: ١٦٣.

بِمَعْنَىٰ المَأْلُوْهِ، أَي المَعْبُوْدُ حُبَّا وَتَعْظِيْمًا، فَهُوَ إِفْرَادُ اللهِ بِجَمِيْعِ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ، فَلَا نَدْعُو إِلَّا اللهَ، وَلَا نَخَافُ إِلَّا اللهَ، وَلَا نَتُوكَّلُ إِلَّا عَلَىٰ اللهِ، وَلَا نَخْصَعُ إِلَّا اللهِ، فَلَا يَسْتَحِقُّ العِبَادَةَ إِلَّا هُو وَلَا نَسْجُدُ إِلَّا للهِ، فَلَا يَسْتَحِقُّ العِبَادَةَ إِلَّا هُو سُبْحَانَهُ؛ تَحْقِيْقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ (١).

### ج- أُهَمِّيةُ الإِيْمَانِ بِأَلُوْهِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ :

تَبْدُو أَهَمِّيَةُ الإِيْمَانِ بِأَلْوْهِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ خِلَالِ مَا يَلِي:

١- أَنَّ الغَايَةَ مِنْ خَلْقِ الجِنِّ وَالإِنْسِ هُوَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لَيْعُبُدُونِ ۞ ﴾ (٢).

٢ - أَنَّ المَقْصُوْدَ مِنْ إِرْسَالِ الرُّسُلِ عَلَيْ وَإِنْزَالِ الكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ
 هُوَ الإِقْرَارُ بأَنَّ اللهَ هُوَ المَعْبُوْدُ الحَقُّ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَقَدُ

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة آية: ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات آية: ٥٦.

بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ ﴿(١).

٣- أَنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ عَلَىٰ كُلِّ شَخْصٍ هُوَ الإِيْمَانُ بِأُلُوْهِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ، كَمَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ سَخِطْكُ لَمَّا أَرْسَلَهُ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ سَخِطْكُ لَمَّا أَرْسَلَهُ لِللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

أَيْ: ادْعُهُمْ إِلَىٰ إِفْرَادِ اللهِ بِجَمِيْعِ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ.

#### د- مَعْنَىٰ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ:

هذِهِ الْكَلِمَةُ الْعَظِيْمَةُ هِيَ أُوَّلُ وَاجِبٍ عَلَىٰ كُلِّ شَخْصٍ، كَمَا أَنَّهَا آخِرُ وَاجِبٍ، فَمَنْ مَاتَ عَلَىٰ هٰذِهِ الْكَلِمَةِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، كَمَا قَالَ

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية: ٣٦.

<sup>(</sup>۲) البخاري الزكاة (۱۳۸۹) ، مسلم الإِيْمَان (۱۹) ، الترمذي الزكاة (۲۲۵) ، النسائي الزكاة (۲٤٣٥) ، أبو داود الزكاة (۱۵۸٤) ، ابن ماجه الزكاة (۱۷۸۳) ، أحمد (۱۲۳۳) ، الدارمي الزكاة (۱۲۱٤).

النَّبِيُّ عَيْكِيَّةٍ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ»(١).

وَلِذَا فَإِنَّ وُجُوْبَ مَعْرِفَةِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَعْظَمُ الوَاجِبَاتِ وَأَهَمُّهَا.

وَمَعْنَىٰ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ: أَيْ لَا مَعْبُوْدَ بِحَقِّ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، فَهُوَ نَفْيُ الإِلْهِيَّةِ عَمَّا سِوَىٰ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وَإِثْبَاتُهَا كُلِّهَا للهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ.

فَمَعْنَىٰ الْإِلْهِ: هُوَ المَعْبُوْدُ، فَمَنْ عَبَدَ شَيْئًا فَقَدِ اتَّخَذَهُ إِلْهًا مِنْ دُوْنِ اللهِ، وَجَمِيْعُ ذَلِكَ بَاطِلٌ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ وَحْدَهُ.

وَاللهُ تَعَالَىٰ هُوَ الإِلٰهُ الَّذِي تَعْبُدُهُ القُلُوْبُ مَحَبَّةً وَإِجْلَالًا وَتَعْظِيْمًا، وَذُلًّا وَخُوْفًا وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ، وَدُعَاءً لَهُ.

وَلَيْسَ لِلْقُلُوْبِ سُرُوْرٌ وَلَا سَعَادَةٌ إِلَّا بِتَحْقِيْقِ مَعْنَىٰ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ؟ فَإِنَّ السُّرُوْرَ التَّامَّ وَالحَيَاةَ الطَّيِّبَةَ وَالنَّعِيْمَ إِنَّمَا هُوَ فِي إِفْرَادِ اللهِ تَعَالَىٰ بالعِبَادَةِ.

<sup>(</sup>١) أحمد (١/٦٥).

#### هـ- أَرْكَانُ «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ»:

لِهٰذِهِ الكَلِمَةِ العَظِيْمَةِ رُكْنَانِ هُمَا: النَّفْيُ وَالإِثْبَاتُ.

فَالرُّكْنُ الأَوَّلُ: «لَا إِلٰهَ» وَهُو نَفْيُ العِبَادَةِ عَمَّا سِوَىٰ اللهِ، وَإِبْطَالُ الشِّرْكِ، وَوُجُوْبُ الكُفْرِ بِكُلِّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ.

وَالرُّكْنُ الثَّانِيُّ: ﴿إِلَّا اللهُ ﴾ وَهُوَ إِثْبَاتُ العِبَادَةِ للهِ وَحْدَهُ، وَإِفْرَادُهُ سُبْحَانَهُ بِجَمِيْعِ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ.

وَالدَّلِيْلُ عَلَىٰ ذٰلِكَ قُوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ﴾(١).

فَقَوْلُهُ: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ ﴾ (٢) مَعْنَىٰ الرُّكْنِ الأَوَّلِ «لَا إِلَهَ»، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ﴾ (٣) هُوَ مَعْنَىٰ الرُّكْنِ الثاّنِيِّ «إِلَّا اللهُ».

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية: ٢٥٦.

#### و - شُرُوْطُ «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ»:

لَا بُدَّ فِي شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ مِنْ سَبْعَةِ شُرُوْطٍ لَا تَنْفَعُ قَائِلَهَا إِلَّا بِاجْتِمَاعِهَا، وَهِي كَالتَّالِي:

١- العِلْمُ بِمَعْنَىٰ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَٱعْلَمْ أَنَّهُ و لَآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَٱعْلَمْ أَنَّهُ و لَآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٢ - اليَقِيْنُ: أَنْ يَكُوْنَ قَائِلُهُمَا مُسْتَيْقِنًا بِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ شَاكًا مُرْتَابًا بِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ لَمْ تَنْفَعْهُ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ مُرْتَابًا بِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ لَمْ تَنْفَعْهُ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ مُرْتَابُواْ ﴾(٢).

٣- الْقَبُوْلُ لِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هٰذِهِ الكَلِمَةُ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ وَتَرْكِ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، فَمَنْ قَالَهَا وَلَمْ يَقْبَلْ عِبَادَةَ اللهِ وَحْدَهُ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، فَمَنْ قَالَهَا وَلَمْ يَقْبَلْ عِبَادَةَ اللهِ وَحْدَهُ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ عَبَادَةِ مَا سِوَاهُ، فَمَنْ قَالَهَا وَلَمْ يَقْبَلْ عِبَادَةَ اللهِ وَحْدَهُ كَانَ مِنَ اللَّذِيْنَ قَالَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمِرُونَ

<sup>(</sup>١) سورة محمد آية: ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات آية: ١٥.

﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَّجُنُونِ ﴿ ﴿ (١).

٤ - الانْقِيَادُ لِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ۞ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَ
 إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى ﴿ (٢).

وَمَعْنَىٰ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ ۚ ﴿ ثَانَ يَنْقَادُ وَيَخْضَعُ، وَالْعُرْوَةُ اللَّهُ وَمَعْنَىٰ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ ۚ ﴿ ثَانَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

٥- الصِّدْقُ: وَهُوَ أَنْ يَقُوْلَ هٰذِهِ الْكَلِمَةَ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، كَمَا قَالَ ﷺ: 
«مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صِدْقًا مِنْ قُلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَىٰ النَّارِ»(٤).

٦- الإِخْلَاصُ: وَهُوَ تَصْفِيَةُ العَمَل مِنْ جَمِيْع شَوَائِبِ الشِّرْكِ،

<sup>(</sup>١) سورة الصافات الآيتان: ٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان آية: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان آية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري العلم (١٢٨) ، مسلم الإِيْمَان (٣٢) ، أحمد (٣/٢٦١).

بِأَنْ لَا يَقْصِدَ بِقَوْلِهَا طَمْعًا مِنْ مَطَامِعِ الدُّنْيَا. قَالَ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ حَرَّمُ عَلَىٰ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللهِ»(١).

٧- المَحَبَّةُ لِهٰذِهِ الكَلِمَةِ، وَلِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ، وِلِأَهْلِهَا العَامِلِيْنَ بِهَا.
 قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ
 كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَشَدُّ حُبَّا تِلَه ﴿ (٢).

فَأَهْلُ ﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ﴾ يُحِبُّوْنَ اللهَ حُبًّا خَالِصًا، وَأَهْلُ الشَّرْكِ يُشْرِكُوْنَ فَيُحِبُّوْنَ مَعَ اللهِ غَيْرَهُ مِنَ المَعْبُوْدَاتِ الأُخْرَىٰ، وَهذَا يُنَافِي مَعْنَىٰ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ.

#### ز- مَعْنَىٰ العِبَادَةِ:

هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الأَقْوَالِ وَالأَعْمَالِ البَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ، مِثْلُ مَحَبَّةِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ، وَالخَوْفِ مِنَ اللهِ،

<sup>(</sup>١) البخاري الصلاة (١٥) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٣٣).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية: ١٦٥.

وَالتَّوَكُّلِ عَلَىٰ اللهِ، وَسُؤْالِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَبِرِّ اللهِ تَعَالَىٰ، وَالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَبِرِّ اللهِ تَعَالَىٰ، وَجِهَادِ الكُفَّارِ وَالمُنَافِقِيْنَ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ.

فَأَنْوَاعُ العِبَادَةِ كَثِيْرَةٌ تَشْمُلُ كُلَّ أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ، كَتِلَاوَةِ القُرْآنِ وَالإِحْسَانِ إِلَىٰ الفُقَرَاءِ وَالمُحْتَاجِيْنَ، وَالصِّدْقِ، وَالأَمَانَةِ، وَالكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ.

وَالعِبَادَةُ شَامِلَةٌ لِكُلِّ تَصَرُّفَاتِ المُؤْمِنِ إِذَا نَوَىٰ بِهَا التَّقَرُّبَ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، بَلْ لَوْ أَكَلَ أَحَدُنَا أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ بِقَصْدِ التَّقَوِّي عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَىٰ؛ فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَهٰذِهِ العَادَاتُ مَعَ النِّيَّةِ الصَّالِحَةِ وَالقَصْدِ الصَّحِيْحِ تَصِيْرُ عِبَادَاتٍ يُثَابُ عَلَيْهَا، فَلَيْسَتِ العِبَادَةُ قَاصِرَةً وَالقَصْدِ الصَّحِيْحِ تَصِيْرُ عِبَادَاتٍ يُثَابُ عَلَيْهَا، فَلَيْسَتِ العِبَادَةُ قَاصِرَةً عَلَىٰ الشَّعَائِرِ المَعْرُوفَةِ، كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَنَحْوِهِمَا.

#### حـ- إِنَّ العِبَادَةَ هِيَ الَّتِي خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ مِنْ أَجْلِهَا:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو

ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۞ ﴿(١).

فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الحِكْمَةَ مِنْ خَلْقِ الجِنِّ وَالإِنْسِ هِيَ قِيَامُهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ، وَاللهُ تَعَالَىٰ غَنِيٌّ عَنْ عِبَادَتِهِمْ، وَإِنَّمَا هُمُ المُحْتَاجُوْنَ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ، وَإِنَّمَا هُمُ المُحْتَاجُوْنَ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ؛ لِفَقْرِهِمْ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ.

إِنَّ فَقْرَ العَبْدِ إِلَىٰ اللهِ بِأَنْ يَعْبُدَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، أَعْظَمُ مِنْ فَقْرِهِ وَحَاجَتِهِ إِلَىٰ المَاءِ وَالطَّعَام.

إِنَّ القَلْبَ إِذَا ذَاقَ طَعْمَ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَالإِخْلَاصِ لَهُ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ قَطُّ أَحْلَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ، وَلَا أَلَذُّ وَلَا أَطْيَبُ، وَلَا يَخْلُصُ أَحَدٌ مِنْ آلَام الدُّنْيَا وَمَشَاكِلِهَا إِلَّا بِتَحْقِيْقِ العُبُوْدِيَّةِ للهِ تَعَالَىٰ.

ط- أَرْكَانُ العِبَادَةِ:

إِنَّ العِبَادَةَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا قَائِمَةُ عَلَىٰ رُكْنَيْنِ مُهِمَّيْنِ: اللهُ الحُبِّ. الأَوَّلِ: كَمَالِ الخُبِّ.

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآيات:٥٨، ٥٨.

فَالعِبَادَةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ لَا بُدَّ فِيْهَا مِنْ كَمَالِ الذُّلِّ اللهِ وَالخُضُوْعِ لَهُ وَالخَوْفِ مِنْهُ، مَعَ كَمَالِ الحُبِّ وَغَايَتِهِ، وَالرَّغْبَةِ إِلَيْهِ وَالخُضُوْعِ لَهُ وَالخَوْفِ مِنْهُ، مَعَ كَمَالِ الحُبِّ وَغَايَتِهِ، وَالرَّغْبَةِ إِلَيْهِ وَرَجَائِهِ.

وَالْمَحَبَّةُ وَحْدَهَا الَّتِي لَمْ يَكُنْ مَعَهَا خَوْفٌ وَلَا تَذَلَّلُ - كَمَحَبَّةِ الطَّعَامِ وَالْمَالِ - لَيْسَتْ بِعِبَادَةٍ، وَكَذْلِكَ الْخَوْفُ بِدُوْنِ مَحَبَّةٍ - كَالْخَوْفِ مِنْ حَيَوَانٍ مُفْتَرِسٍ - لَا يُعَدُّ عِبَادَةً، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْخَوْفُ وَالْحُبُّ فِي الْعَمَل كَانَ عِبَادَةً، وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُوْنُ إِلَّا للهِ وَحْدَهُ.

#### ي- التُّوْحِيْدُ سَبَبُ قَبُوْلِ العِبَادَةِ:

إِنَّ العِبَادَةَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا لَا تُسَمَّىٰ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ تَوْحِيدِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَلَا تَصِحُّ العِبَادَةُ مَعَ الشِّرْكِ، وَلَا يُوْصَفُ أَحَدٌ بِأَنَّهُ عَبَدَ للهَ تَعَالَىٰ، فَلَا تَصِحُّ العِبَادَةُ مَعَ الشِّرْكِ، وَلَا يُوْصَفُ أَحَدٌ بِأَنَّهُ عَبَدَ للهُ تَعَالَىٰ إِلَّا مَعَ تَحْقِيْقِهِ التَّوْحِيدَ، وَإِفْرَادِ اللهِ تَعَالَىٰ وَحَدَهُ بِالعِبَادَةِ، فَمَنْ عَبَدَ الله تَعَالَىٰ وَحَدَهُ بِالعِبَادَةِ، فَمَنْ عَبَدَ الله تَعَالَىٰ وَأَشْرَكَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلَيْسَ عَبْدًا للهِ.

فَتَوْحِيْدُ اللهِ تَعَالَىٰ، وَإِخْلَاصُ العِبَادَةِ للهِ وَعَدَمُ الإِشْرَاكِ بِهِ، هُوَ الشَّرْطُ فِي قَبُوْلِ العِبَادَةِ عِنْدَ اللهِ، إِضَافَةً إِلَىٰ أَنَّ العِبَادَةَ لَا تَكُوْنُ

مَقْبُولَةً إِلَّا بِمُوَافَقَةِ الشَّرْعِ، وَعَلَىٰ وِفْقِ سُنَّةِ المُصْطَفَىٰ عَلَيْكِيٍّ.

فَشَرْطًا كُلِّ عَمَلِ لِيَكُوْنَ مَقْبُوْلًا عِنْدَ اللهِ تَعَالَىٰ هُمَا:

١- أَنْ لَا يَعْبُدَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ «وَهُوَ التَّوْحِيْدُ».

٢- أَنْ لَا يَعْبُدَ إِلَّا بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ (وَهُوَ الاتِّبَاعُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ).

كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ و لِلَّهِ وَهُوَ مُحُسِنُ فَلَهُ وَ أَصْلَمُ وَجُهَهُ و لِلَّهِ وَهُوَ مُحُسِنُ فَلَهُ وَ أَجُرُهُ و عِندَ رَبِّهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَمَعْنَىٰ ﴿ أَسۡلَمَ وَجُهَهُ ﴿ أَيْ: حَقَّقَ التَّوْحِيْدَ فَأَخْلَصَ عِبَادَتَهُ اللهِ.

وَمَعْنَىٰ ﴿ وَهُوَ مُحْسِنُ ﴾، أي: مُتَّبِعٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

ك- الشَّرْكُ:

الشِّرْكُ يُنَاقِضُ الإِيْمَانَ بِأَلُوْهِيَّةِ اللهِ وَحْدَهُ. وَإِذَا كَانَ الإِيْمَانُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية: ١١٢.

بِأُلُوْهِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَحْدَهُ، وَإِفْرَادُ اللهِ بِالعِبَادَةِ أَهَمَّ الوَاجِبَاتِ وَأَعْظَمَهَا، فَإِنَّ اللهِ تَعَالَىٰ، فَهُوَ الذَّنْبُ الوَحِيْدُ الَّذِي لَا فَإِنَّ الشَّرُكَ أَكْبَرُ المَعَاصِي عِنْدَ اللهِ تَعَالَىٰ، فَهُوَ الذَّنْبُ الوَحِيْدُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللهُ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (١).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ۞ ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ۞ ﴿ (٢).

وَلَمَّا سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَيِّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ»(٣).

وَالشِّرْكُ يُفْسِدُ الطَّاعَاتِ وَيُبْطِلُهَا كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان آية: ١٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري تفسير القرآن (٤٢٠٧) ، مسلم الإِيْمَان (٨٦) ، الترمذي تفسير القرآن (٣١٨٣) ، النسائي تحريم الدم (٤٠١٤) ، أبو داود الطلاق (٢٣١٠) ، أحمد (٢٣١٠).

لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠.

وَيُوْجِبُ الشِّرْكُ لِصَاحِبِهِ الخُلُوْدَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَيْثُ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلجُنَّةَ وَمَأُونَهُ ٱلنَّانُ ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلجُنَّةَ وَمَأُونَهُ النَّانُ ﴿ إِنَّهُ مِن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلجُنَّةَ وَمَأُونَهُ النَّانُ ﴿ (٢).

وَالشِّرْكُ نَوْعَانِ: أَكْبَرُ وَأَصْغَرُ.

وَالشِّرْكُ الأَكْبَرُ: وَهُوَ أَنْ يُصْرِفَ العَبْدُ إِحْدَىٰ العِبَادَاتِ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَصَرْفُهُ للهِ تَوحِيدٌ وَإِيمَانٌ، وَصَرْفُهُ للهِ تَوحِيدٌ وَإِيمَانٌ، وَصَرْفُهُ للهِ تَوحِيدٌ وَإِيمَانٌ، وَصَرْفُهُ لِغَيرِهِ شِرْكٌ وكُفْرٌ.

وَمِثَالُ لَهٰذَا الشِّرْكِ: أَنْ يَسْأَلَ غَيْرَ اللهِ رِزْقًا أَوْ صِحَّةً، أَوْ يَتَوَكَّلَ عَلَىٰ غَيْرِ اللهِ. عَلَىٰ غَيْرِ اللهِ. عَلَىٰ غَيْرِ اللهِ.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية: ٧٢.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُمُّ ﴾ (١).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ ﴾ (٢).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ ١ ﴿ فَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَإِذَا كَانَ الدُّعَاءُ وَالتَّوَكُّلُ وَالسُّجُوْدُ مِنَ العِبَادَاتِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا، فَمَنْ صَرَفَهَا لِغَيْرِ اللهِ كَانَ مُشْرِكًا فَمَنْ صَرَفَهَا لِغَيْرِ اللهِ كَانَ مُشْرِكًا كَافِرًا.

وَالشِّرْكُ الأَصْغَرُ: هُوَ كُلُّ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ يَكُوْنُ وَسِيْلَةً إِلَىٰ الشِّرْكِ الشَّرْكِ الأَّكْبَرِ، وَطَرِيْقًا لِلْوُقُوْعِ فِيْهِ.

وَمِثَالُهُ: اتِّخَاذُ القُبُوْرِ مَسَاجِدَ، وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ القُبُوْرِ، أَوْ يَبْنِي مَسْجِدًا عَلَىٰ أَحَدِ القُبُوْرِ، فَهٰذَا مُحَرَّمٌ، وَصَاحِبُهُ مُتَوَعَّدٌ بِاللَّعْنِ

<sup>(</sup>١) سورة غافر آية: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم آية: ٦٢.

وَالطَّرْدِ وَالإِبْعَادِ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَىٰ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ

فَاتِّخَاذُ القُّبُوْرِ مَسَاجِدَ مُحَرَّمٌ لَا يَجُوْزُ، وَوَسِيْلَةٌ لِدُعَاءِ المَوْتَىٰ وَسُؤَالِهِمْ، وَدُعَاءُ المَوْتَىٰ شِرْكٌ أَكْبَرُ.

80.♦c3

<sup>(</sup>۱) البخاري الصلاة (۲۵) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (۵۳۱) ، النسائي المساجد (۷۰۳) ، أحمد (۱٤٦/٦) ، الدارمي الصلاة (۱٤٠٣).

#### ٤- الإِيْمَانُ بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ

أ- وَهُوَ: إِثْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ عَلَىٰ الوَجْهِ اللَّائِقِ بِاللهِ تَعَالَىٰ.

وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَيْسَ لَهُ مَثِيْلٌ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُوَاجَا وَمِنَ اللَّانْعَمِ أَزُوَاجَا يَذْرَوُكُمْ فِيةٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِشَى الْمُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ الْأَنْعَمِ أَزُواجَا يَذْرَوُكُمْ فِيةٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِشَى اللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ اللَّهَ عَنْ مُمَاثَلَةِ أَحَدٍ مِنْ مَخْلُوْقَاتِهِ فِي اللَّهِ تَعَالَىٰ مُنزَّةٌ عَنْ مُمَاثَلَةِ أَحَدٍ مِنْ مَخْلُوْقَاتِهِ فِي جَمِيْعِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَأَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَىٰ كَثِيْرَةٌ، وَمِنْهَا: الرَّحْمَٰنُ، البَصِيرُ، العَزِيْزُ، العَزِيْزُ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى آية: ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة آية: ٣.

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴿ (١).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ﴾ (٢).

ب- ثَمَرَاتُ الإِيْمَانِ بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ:

مِنْ ثَمَرَاتِ الإِيْمَانِ بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ مَا يَلِي:

١- التَّعَرُّفُ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، فَمَنْ آمَنَ بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ ازْدَادَ مَعْرِفَةً بِاللهِ تَعَالَىٰ، فَيَزْدَادُ إِيْمَانُهُ بِاللهِ يَقِيْنًا، وَيَقْوَىٰ تَوحِيدُهُ للهِ تَعَالَىٰ.

١- الثَّنَاءُ عَلَىٰ اللهِ بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَىٰ، وَلهٰذَا مِنْ أَفْضَلِ أَنْوَاعِ الذِّكْرِ،
 قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرَا كَثِيرًا ۞ ﴾ (٣).

٣- سُؤَالُ اللهِ وَدُعَاؤُهُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ:

<sup>(</sup>١) سورة الشورى آية: ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة لقيان آية: ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب آية: ٤١.

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ ﴾ (١) وَمِثَالُ ذٰلِكَ أَنْ يَقُوْلَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ الرَّزَّاقُ فَارْزُقْنِي...

٤- السَّعَادَةُ وَالحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ فِي الدُّنْيَا، وَنَعِيْمُ الجَنَّةِ فِي الآخِرَةِ.

क्र**∳**व्स

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية: ١٨٠.

#### آثَارُ الإِيْمَانِ بِاللهِ تَعَالَىٰ

إِنَّ الإِيْمَانَ بِاللهِ تَعَالَىٰ لَهُ آثَار طَيِّبَةٌ، فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَإِنَّ خَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَدَفْعَ الشُّرُوْرِ كُلِّهَا مِنْ آثَارِ هٰذَا الإِيْمَانِ.

وَمِنْ آثَارِ الإِيْمَانِ مَا يَلِي:

اَنَّ الله يَدْفَعُ عَنِ المُؤْمِنِيْنَ جَمِيْعَ المَكَارِهِ، وَيُنْجِيْهِمْ مِنَ المُؤْمِنِيْنَ جَمِيْعَ المَكَارِهِ، وَيُنْجِيْهِمْ مِنْ اللهَ الشَّدَائِدِ، وَيَحْفَظُهُمْ مِنْ مَكَايِدِ الأَعْدَاءِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا ﴾ (١).

٢- أَنَّ الإِيْمَانَ سَبَبُ الحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ وَالسَّعَادَةِ وَالسُّرُوْرِ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ وَ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية: ٩٧.

٣- أَنَّ الإِيْمَانَ يُطَهِّرُ النُّفُوْسَ مِنَ الخُرَافَاتِ، فَمَنْ آمَنَ بِاللهِ تَعَالَىٰ حَقًّا فَإِنَّهُ يُعَلِّقُ أَمْرَهُ بِاللهِ تَعَالَىٰ وَحْدَهُ، فَهُوَ رَبُّ العَالَمِيْنَ، وَهُوَ الإِلْهُ الحَقُّ لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ، فَلَا يَخَافُ مِنْ مَخْلُوْقٍ، وَلَا يُعَلِّقُ قَلْبَهُ بِأَحَدِ مِنَ الخُرَافَاتِ وَالأَوْهَام.

٤- مِنْ آثَارِ الإِيْمَانِ الفَوْزُ وَالفَلاحُ، وَإِدْرَاكُ كُلِّ مَطْلُوْبٍ وَالسَّلاَمَةُ مِنْ كُلِّ مَطْلُوْبٍ وَالسَّلاَمَةُ مِنْ كُلِّ مَرْهُوْبٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ عَنِ المُؤْمِنِيْنَ: ﴿ أُولِّيكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَبِّهِمٌ وَأُولِيكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمٌ وَأُولِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ ﴿ (١).

٥- وَأَعْظَمُ آثَارِ الإِيْمَانِ: الحُصُوْلُ عَلَىٰ مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَدُخُوْلُ الجَنَّةِ، وَالفَوْزُ بِالنَّعِيْمِ المُقِيْمِ، وَالرَّحْمَةِ الكَامِلَةِ.

80¢03

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية: ٥.

| أَسْئِلَةٌ عَلَىٰ المُقدِّمَةِ وَالإِيْمَانِ بِوُجُوْدِ اللهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ<br>س١- مَا مَعنَىٰ العَقِيْدَةِ الإِسْلَامِيَّةِ؟ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| س ٢- مَا أُسُسُ العَقِيْدَةِ الإِسْلَامِيَّةِ مَعَ الدَّلِيْلِ؟                                                                  |
| س ٣- اذْكُرِ الدَّلِيْلَ عَلَىٰ أَنَّ المُقَدِّمَةَ الإِسْلَامِيَّةَ أَهَمُّ الوَاجِبَاتِ؟                                       |
| س ٤- اذْكُرْ دَلِيلًا عَلَىٰ مَا يَلِي:<br>- العَقِيْدةُ الإِسْلَامِيَّةُ تُحَقِّقُ الأَمْنَ وَالسَّعَادةَ                       |
| - العَقِيْدةُ الإِسْلَامِيَّةُ تُحقِّقُ الرخاءَ                                                                                  |
| - العَقِيْدةُ الإِسْلَامِيَّةُ سَبَبُ التَّمْكِيْنِ فِي الأرضِ                                                                   |

| س ٥- مَا مَعنَىٰ الإِيْمَانِ بِاللهِ؟ وَمَاذَا يَتَضمَّنُ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| س ٦- هَلِ الْإِقْرَارُ بِوُجُودِ اللهِ تعالَىٰ أَمَرٌ فطريٌّ؟ مَعَ التَّعْلِيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| س ٧- مَا مَعنَىٰ قَولِهِ تعالىٰ: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُـمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ |
| س ٨- اذْكُرْ دَلِيْلًا عَلَىٰ انْتِظَامِ الكَوْنِ وَدِقَّتِهِ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| س ٩- مَا مَعْنَىٰ الإِيْمَانِ بِرُبُوْبِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| س ١٠- مَا مَعْنَىٰ رَبِّ العَالَمِيْنَ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

س ١١- هَلْ كَانَ مُشْرِكُو الْعَرَبِ مُقِرِّيْنَ بِرُبُوْبِيَّةِ اللهِ؟ مَعَ الدَّلِيْلِ
س ١٢- اذْكُرْ دَلِيْلًا عَلَىٰ خُضُوْعِ الْكَوْنِ للهِ وَانْقِيَادِهِ لَهُ!
س ١٣- مَاذَا يُوْجِبُ عَلَيْنَا الإِيْمَانُ بِرُبُوْبِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ؟

80.♦c3

# أَسْئِلَةٌ عَلَىٰ الإِيْمَانِ بِأُلُوْهِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ س ١- مَا مَعْنَىٰ الإِيْمَانِ بِأُلُوْهِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ؟ س ٢- تَحَدَّثْ عَنْ أَهَمِّيةِ الإِيْمَانِ بِأَنُوْهِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ مَعَ ذِكْرِ الدَّلِيْل! س ٣- مَا مَعْنَىٰ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ؟ س ٤- اذْكُرْ أَرْكَانَ «لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ» مَعَ بَيَانِ مَعْنَىٰ تِلْكَ الأَرْكَانِ! س ٥- وَضِّحْ مَعْنَىٰ النَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ فِي النَّصُوْصِ الآتِيَّةِ! - ﴿ هِ وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعاً ﴾

- ﴿ ۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوۤا إِلَّاۤ إِيَّاهُ ﴾

| - ﴿ إِنَّنِي بَرَآءُ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي ﴾                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| س ٦- مِنْ شُرُوْطِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ: العِلْمُ، اذْكُرِ الدَّلِيْلَ عَلَيْهِ!                                                  |
| س ٧- اذْكُرْ بَقِيَّةَ شُرُوْطِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مَعَ الدَّلِيْلِ لِكُلِّ شَرْطٍ!                                             |
| س ٨- عَرِّفِ العِبَادةَ مَعَ التَّمْثِيْلِ، وَهَلِ العِبَادَةُ مَحْصُوْرَةٌ فِي الشَّعَائِرِ المَعْهُوْدَةِ؟ وَضِّحْ لِمَا تَقُوْلُ! |
| س ٩- تَحَدَّثُ عَنْ حَاجَتِنَا إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ وَمَا فِيْهَا مِنْ سُرُوْرٍ وَنَعِيْمٍ!                                        |
| س ١٠- مَا أَرْكَانُ العِبَادَةِ؟ مَعَ التَّوْضِيْحِ                                                                                  |
|                                                                                                                                      |

| س ١١- أَكْمِلْ:<br>- إِنَّ العِبَادةَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا لَا تُسَمَّىٰ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - شَرْطًا العَمَلِ المَقْبُوْلِ عِنْـدَ اللهِ                                                         |
| س ١٢- وَضِّحْ خُطُوْرَةَ الشِّرْكِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَعَ الأَدِلَّةِ!                       |
| س ١٣- عَرِّفِ الشِّرْكَ الأَّكْبَرَ مَعَ التَّمْثِيْلِ!                                               |
| س ١٤ - عَرِّفِ الشَّرْكَ الأَصْغَرَ مَعَ التَّمْثِيْلِ!                                               |
|                                                                                                       |

रहा इंग्र

| أَسْئِلَةٌ عَنِ الإِيْمَانِ بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، وَآثَارُ الإِيْمَانِ بِاللهِ سَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ؟ وَاذْكُرِ الأَدِلَّةَ لِمَا تَقُوْلُ! سَاءَ اللهِ وَصِفَاتِهِ؟ وَاذْكُرِ الأَدِلَّةَ لِمَا تَقُوْلُ! |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| س ٢- اذْكُرْ ثَمَرَتَيْنِ مِنْ ثَمَرَاتِ الإِيْمَانِ بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ!                                                                                                                                   |
| س ٣- أَكْمِلْ:<br>- مِنْ آثَارِ الإِيْمَانِ بِاللهِ أَنَّ اللهَ يَدْفَعُ عَنِ المُؤْمِنِيْنَ جَمِيْعَ<br>المَكَارِهِ، وَالدَّلِيْلُ:                                                                                  |
| - مِنْ آثَارِ الإِيْمَانِ بِاللهِ أَنَّ الإِيْمَانَ سَبَبُ الحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ. وَالدَّلِيْلُ:                                                                                                                     |
| سر ٤- كَنْفَ يُطَمِّرُ الانْمَانُ النَّهُ مِنَ الْخُرَافَاتِ؟                                                                                                                                                         |

#### التوحيد للناشئة والمبتدئين

س ٥- اذْكُرِ الدَّلِيْلَ عَلَىٰ أَنَّ الإِيْمَانَ سَبَبُ الفَوْزِ وَالفَلَاحِ!

रू इल्ड

#### الإِيْمَانِ بِالمَلَائِكَةِ

أ - مَعْنَىٰ الإِيْمَان بِالمَلَائِكَةِ:

التَّصْدِيْقُ الجَازِمُ بِوُجُوْدِ المَلَائِكَةِ، وَأَنَّهُمْ نَوْعٌ مِنْ مَخْلُوْقَاتِ اللهِ، لَا يَعْصُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدَاً سُبْحَانَهُ ﴿ بَلْ عِبَادُ مُّكُرَمُونَ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ و بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ (١).

ك وَالإِيْمَانُ بِالمَلَائِكَةِ يَتَضَمَّنُ أَرْبَعَةَ أُمُوْرِ:

١- الإِيْمَانُ بِوُجُوْدِهِمْ.

الإِيْمَانُ بِمَنْ عَلِمْنَا اسْمَهُ مِنْهُمْ، كَجِبْرِيْلَ لِلسِّيَالِا، وَمَنْ لَمْ نَعْلَمْ اسْمَهُ نُوْمِنُ بِهِمْ إِجْمَالًا.

٣- الإِيْمَانُ بِمَا عَلِمْنَا مِنْ صِفَاتِهِمْ.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآيتان:٢٦ ، ٢٧.

الإِيْمَانُ بِمَا عَلِمْنَا مِنْ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي يَقُوْمُوْنَ بِهَا بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَىٰ، كَتَسْبِيْحِهِ وَالتَّعَبُّدِ لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا بِدُوْنِ تَعَبِ أَوْ فُتُوْرٍ.

كَ وَالإِيْمَانُ بِالمَلَائِكَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الإِيْمَانِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ء وَٱلْمُؤُمِنُونَ ۚ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلْبِكَتِهِ وَكُتُبِهِ ﴾ (١).

وَقَالَ ﷺ عَنِ الإِيْمَانِ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاللَّهِ مَالَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاللَّهُم الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»(٢).

ب- صِفَاتُ المَلائِكَةِ:

- مِنْ صِفَاتِ المَلائِكَةِ الخَلْقِيَّةِ مَا ذَكَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ أَنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية: ٢٨٥.

<sup>(</sup>۲) مسلم الإِيْمَان (۸) ، الترمذي الإِيْمَان (۲۲۱۰) ، النسائي الإِيْمَان وشرائعه (۲۹۰) ، أبو داود السنة (۲۹۹۰) ، ابن ماجه المقدمة (۲۳) ، أحمد (۳۳)).

خُلِقُوا مِنْ نُوْرٍ، فَقَالَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «خُلِقَتِ المَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ...» (١).

- وَأَخْبَرَ اللهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ جَعَلَ لِلْمَلَائِكَةِ أَجْنِحَةً يَتَفَاوَتُوْنَ فِي أَعْدَادِهَا فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَعْدَادِهَا فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلْيِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي الْخُلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴿ (٢).

وَرَأَىٰ النَّبِيُّ عَيَّكِيَّ جِبْرِيْلَ عِلْيَكَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاح (٣).

- وَقَدْ يَتَحَوَّلُ الْمَلَكُ بِقُدْرَةِ اللهِ تَعَالَىٰ إِلَىٰ هَيْئَةِ رَجُلٍ، كَمَا حَصَلَ لِجِبْرِيْلَ عِلَيْ صُوْرَةِ بَشَرٍ، وَكَذَٰلِكَ لِجِبْرِيْلَ عِلَيْ صُوْرَةِ بَشَرٍ، وَكَذَٰلِكَ

<sup>(</sup>١) مسلم الزهد والرقائق (٢٩٩٦) ، أحمد (١٥٣/٦).

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر آية: ١.

<sup>(</sup>٣) البخاري بدء الخلق (٣٠٦٠) ، مسلم الإِيْمَان (١٧٤) ، الترمذي تفسير القرآن (٣٢٧٧) ، أحمد (٣٩٨/١).

المَلَائِكَةُ الَّذِيْنَ أَرْسَلَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ إِبْرَاهِیْمَ وَلُوْطٍ عَلِیَ اللهُ تَعَالَیٰ إِلَیٰ إِبْرَاهِیْمَ وَلُوْطٍ عَلِیَ اللهُ تَعَالَیٰ اللهُ تَعَالَیٰ إِلَیٰ إِبْرَاهِیْمَ وَلُوْطٍ عَلِیَ اللهُ تَعَالَیٰ اللهُ تَعَالَیٰ إِلَیٰ إِبْرَاهِیْمَ وَلُوْطٍ عَلِیَ اللهُ تَعَالَیٰ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

- إِنَّ المَلَائِكَةَ عَالَمٌ غَيْبِيٍّ، مَخْلُوْقُوْنَ عَابِدُوْنَ لِلَّهِ تَعَالَىٰ، فَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ صِفَاتِ الرُّبُوْبِيَّةِ وَالأَّلُوْهِيَّةِ شَيْءٌ، بَلْ هُمْ عِبَادُ اللهِ مُنْقَادُوْنَ لَهُمْ مِنْ صِفَاتِ الرُّبُوْبِيَّةِ وَالأَّلُوْهِيَّةِ شَيْءٌ، بَلْ هُمْ عِبَادُ اللهِ مُنْقَادُوْنَ تَمَامًا لِطَاعَةِ اللهِ، كَمَا قَالَ شُبْحَانَهُ عَنْهُمْ: ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞﴾ (١).

## ج-- أَنْوَاعُ المَلَائِكَةِ وَأَعْمَالُهُمْ:

إِنَّ لِلْمَلَائِكَةِ أَعْمَالًا يَقُوْمُوْنَ بِهَا فِي هذَا العَالَمِ، وَهُمْ أَنْوَاعٌ، وَلَكُلِّ نَوْع مِنْهُمْ عَمَل، فَمِنْهُمْ:

١- المُوكَّلُ بِالوَحْيِ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ إِلَىٰ رُسُلِهِ ﷺ، وَهُوَ جِبْرِيْلُ إِلَىٰ رُسُلِهِ ﷺ.

٢- المُوَكَّلُ بِالمَطَرِ وَتَصَارِيْفِهِ.

<sup>(</sup>١) سورة التحريم آية: ٦.

- ٣- المُوَكَّلُ بِالصُّوْرِ (١)، وَهُوَ إِسْرَافِيْلُ بِالصُّوْرِ
- ٤- المُوَكَّلُ بِقَبْضِ الأَرْوَاحِ، وَهُوَ مَلَكُ المَوْتِ وَأَعْوَانُهُ.
- ٥- المُوكَّلُوْنَ بِحِفْظِ عَمَلِ العَبْدِ وَكِتَابَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ خَيْرًا أَوْ شَرَّا، وَهُمُ الكِرَامُ الكَاتِبُوْنَ.
- ٦- المُوَكَّلُوْنَ بِحِفْظِ العَبْدِ فِي إِقَامَتِهِ وَسَفَرِهِ، وَنَوْمِهِ وَيَقَطَّتِهِ، وَفِي جَمِيْع حَالَاتِهِ، وَهُمُ المُعَقِّبَاتُ.
  - ٧- وَمِنْهُمْ خَزَنَةُ الجَنَّةِ
    - ٨- وَمِنْهُمْ خَزَنَةُ النَّارِ
  - ٩- وَمِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ مُتَنَقِّلُوْنَ يَتْبَعُوْنَ مَجَالِسَ الخَيْرِ وَالذِّكْرِ
    - ١٠ وَمِنْهُمُ المُوَكَّلُ بِالجِبَالِ
- ١١ و١٢- وَمِنْهُمْ مَلَائِكَةُ صُفُوْفٍ لَا يَفْتُرُوْنَ، وَقِيَامٍ لِلّهِ لَا يَتْعَبُوْنَ،
   وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلّا هُوَ شُبْحَانَهُ.

<sup>(</sup>١) الصور: قرن ينفخ فيه.

#### د- آثَارُ الإِيْمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ:

لِلْإِيْمَانِ بِالمَلَائِكَةِ آثَارٌ عَظِيْمَةٌ فِي حَيَاةِ المُؤْمِنِ، نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي:

العِلْمُ بِعَظَمَةِ اللهِ وَقُوَّتِهِ وَكَمَالِ قُدْرَتِهِ؛ فَإِنَّ عَظَمَةَ المَخْلُوْقِ مِنْ عَظَمَةِ الخَالِقِ، فَيَزِيْدُ المُؤْمِنُ تَقْدِيْرًا لِللهِ وَتَعْظِيْمًا لَهُ، حَيْثُ يَخْلُقُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنَ النُّوْرِ مَلائِكَةً ذَوِي أَجْنِحَةٍ.

١- الاسْتِقَامَةُ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَمَنْ آمَنَ بِأَنَّ الْمَلائِكَةَ تَكْتُبُ أَعْمَالَهُ كُلَّهَا فَإِنَّ هذَا يُوْجِبُ خَوْفَهُ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ، فَلَا يَعْصِيْهِ، لَا فِي العَلانِيَةِ، وَلَا فِي السِّرِّ.

٣- الصَّبْرُ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ، وَالشُّعُوْرُ بِالأُنْسِ وَالطُّمَأْنِيْنَةِ. عِنْدَمَا يُوْقِنُ المُؤْمِنُ أَنَّ مَعَهُ فِي هٰذَا الكَوْنِ الفَسِيْحِ أُلُوْفًا مِنَ المَلائِكَةِ تَقُوْمُ بِطَاعَةِ اللهِ عَلَىٰ أَحْسَنِ حَالٍ وَأَكْمَل شَأْنٍ.

٤- شُكْرُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عِنَايَتِهِ بِبَنِي آدَمَ، حَيْثُ جَعَلَ مِنَ المَلَائِكَةِ
 مَنْ يَقُوْمُ بِحِفْظِهِمْ وَحِمَايَتِهِمْ.

٥- الانْتِبَاهُ إِلَىٰ أَنَّ هٰذِهِ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ لَا تَدُوْمُ حِيْنَ يَتَذَكَّرُ مَلَكَ المَوْتِ المَأْمُوْرَ بِقَبْضِ الأَرْوَاحِ حِيْنَ يَتَوَفَّاهَا اللهُ، وَمِنْ ثَمَّ يَحْرِصُ عَلَىٰ الاسْتِعْدَادِ لِلْيَوْمِ الآخِرِ بِالإِيْمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ.



## الإِيْمَانِ بِالكُتُبِ

#### أ- مَعْنَىٰ الإِيْمَانِ بِالكُتُب:

التَّصْدِيْقُ الجَازِمُ بِأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ كُتُبًا أَنْزَلَهَا عَلَىٰ رُسُلِهِ إلىٰ عِبَادِهِ، وَأَنَّ هٰذِهِ الكُتُبَ كَلَامُ اللهِ تَعَالَىٰ تَكَلَّمَ بِهَا حَقِيْقَةً كَمَا يَلِيْقُ بِهِ سُبْحَانَهُ، وَأَنَّ هٰذِهِ الكُتُبَ فِيهَا الحَقُّ وَالنُّوْرُ وَالهُدَىٰ لِلنَّاسِ فِي الدَّارَيْنِ.

وَالإِيْمَانُ بِالكُتُبِ يَتَضَمَّنُ ثَلَاثَةَ أُمُوْرٍ:

الأَوَّلُ: الإِيْمَانُ بِأَنَّ نُزُوْلَهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ حَقًّا.

الثَّانِي: الإِيْمَانُ بِمَا سَمَّىٰ اللهُ مِنْ كُتُبِهِ، كَالقُرْآنِ الكَرِيْمِ الَّذِي نُزِّلَ عَلَىٰ مُوْسَىٰ عِلَيْ اللهُ مِنْ كُتُبِهِ، كَالقُرْآنِ الكَرِيْمِ الَّذِي نُزِّلَ عَلَىٰ مُوْسَىٰ عِلَيْ اللهُ مِنْ اللهِ عَلَىٰ مُوْسَىٰ عِلَيْ اللهِ عَلَىٰ مُوْسَىٰ عِلَيْ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عِيْسَىٰ عِلَيْ اللهِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عِيْسَىٰ عِلَيْ اللهِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عِيْسَىٰ عِلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عِيْسَىٰ عِلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عِيْسَىٰ عِلْمَالِكُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الثَّالِثُ: تَصْدِيْقُ مَا صَحَّ مِنْ أَخْبَارِهَا، كَأَخْبَارِ القُرْآنِ.

وَالإِيْمَانُ بِالكُتُبِ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِيْمَانِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ

رَسُولِهِ ع وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ﴿ (١).

فَأَمَرَ اللهُ بِالإِيْمَانِ بِهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَبِالكِتَابِ الَّذي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ وَبِالكِتَابِ الَّذي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ وَبِالكِتَابِ المُنَزَّلَةِ مِنْ قَبْلِ القُرْآنِ.

وَقَالَ ﷺ عَنِ الإِيْمَان: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاللَّهِ مَالَ عَلْمِهِ وَلَمُلَّهِ وَرُسُلِهِ وَاللَّهُم الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»(٢).

ب - مَزَايَا القُرْآنِ الكَرِيْم:

إِنَّ القُرْآنَ الكَرِيْمَ هُوَ كَلَامُ اللهِ تَعَالَىٰ المُنَزَّلُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَقُدْوَتِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللهُ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ المُؤْمِنَ يُعَظِّمُ هٰذَا الكِتَاب، وَيَسْعَىٰ إلىٰ التَّمَسُّكِ بِأَحْكَامِهِ، وَتِلاَوَتِهِ وَتَدَبُّرِهِ.

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية: ١٣٦.

<sup>(</sup>۲) مسلم الإِيْمَان (۸) ، الترمذي الإِيْمَان (۲۲۱۰) ، النسائي الإِيْمَان وشرائعه (۲۹۰) ، أبو داود السنة (۲۹۹۰) ابن ماجه المقدمة (۲۳) ، أحمد (۳۳)).

وَحَسْبُنَا أَنَّ لهٰذَا القُرْآنَ هُوَ هَادِينَا فِي الدُّنْيَا، وَسَبَبُ فَوْزِنَا فِي الآَّنْيَا، وَسَبَبُ فَوْزِنَا فِي الآخِرَةِ.

وَلِلْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ مَزَايَا كَثِيْرَةٌ وَخَصَائِصُ مُتَعَدِّدَةٌ يَنْفَرِدُ بِهَا عَنِ الكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ السَّابِقَةِ، مِنْهَا:

١- أَنَّ القُرْآنَ الكَرِيْمَ قَدْ تَضَمَّنَ خُلَاصَةَ الأَحْكَامِ الإِلْهِيَّةِ، وَجَاءَ مُؤَيِّدًا وَمُصَدِّقًا لِمَا جَاءَ فِي الكُتْبِ السَّابِقَةِ مِنَ الأَمْرِ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَاب وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ (١).

وَمَعْنَىٰ: ﴿ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ (٢) أَيْ يُصَدِّقُ هٰذَا القُرْآنُ مَا فِي هٰذِهِ الكُتُبِ مِنَ الصَّحِيْجِ، وَمَعْنَىٰ ﴿ وَمُهَيْمِنَا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية: ٤٨.

عَلَيْهِ ﴾ (١): أَيْ مُؤْتَمِنًا وَشَاهِدًا عَلَىٰ مَا قَبْلَهُ مِنَ الكُتُبِ.

اَنَّ هٰذَا القُرْآنَ العَظِيْمَ يَجِبُ عَلَىٰ جَمِيْعِ النَّاسِ التَّمَسُّكُ بِهِ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَىٰ جَمِيْعِ النَّاسِ التَّمَسُّكُ بِهِ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَىٰ جَمِيْعِ الخُلْقِ اتِّبَاعُ القُرْآنِ وَالعَمَلُ بِهِ، بِخِلَافِ الكُتُبِ الكُتُبِ السَّابِقَةِ فَهِي لِأَقْوَامٍ مُعَيَّنِيْنَ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُوجِىَ إِلَى هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ السَّابِقَةِ فَهِي لِأَقْوَامٍ مُعَيَّنِيْنَ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُوجِى إِلَى هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِللَّابِقَةِ فَهِي لِأَقْوَامٍ مُعَيَّنِيْنَ.
 لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ (٢).

٣- أَنَّ الله تَعَالَىٰ قَدْ تَكَفَّلَ بِحِفْظِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ، فَلَمْ تَمْتَدَّ إِلَيْهِ يَدُ التَّحْرِيْفِ، وَلَا تَمْتَدُّ إِلَيْهِ، كَمَا قَالَ شُبْحَانَهُ. ﴿ إِنَّا خَوْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ التَّحْرِيْفِ، وَلَا تَمْتَدُّ إِلَيْهِ، كَمَا قَالَ شُبْحَانَهُ. ﴿ إِنَّا خَوْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ وَلَحَنفِظُونَ وَ ﴾ (٣).

## ج- وَاجِبُنَا نَحْوَ القُرْآنِ الكَرِيْمِ:

إِذَا عَرَفْنَا بَعْضَ المَزَايَا العَظِيْمَةِ وَالخَصَائِصِ الفَرِيْدَةِ لِهٰذَا القُرْآنِ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية: ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر آية: ٩.

الكَرِيْمِ، فَمَا وَاجِبُنَا نَحْوَ القُرْآنِ؟

- يَجِبُ عَلَيْنَا مَحَبَّةُ القُرْآنِ، وَتَعْظِيْمُ قَدْرِهِ وَاحْتِرَامُهُ؛ إِذْ هُوَ كَلَامُ الخَالِقِ ﷺ وَاحْتِرَامُهُ؛ إِذْ هُوَ كَلَامُ الخَالِقِ ﷺ الْخَالِقِ ﷺ

- وَيَجِبُ عَلَيْنَا تِلَاوَتُهُ وَقِرَاءَتُهُ، وَأَنْ نَتَدَبَّرَ آيَاتِ القُرْآنِ وَسُورَهُ، وَأَنْ نَتَفَكَّرَ فِي مَوَاعِظِ القُرْآنِ وَأَخْبَارِهِ وَقِصَصِهِ.

- وَيَجِبُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُ أَحْكَامِهِ، وَالطَّاعَةُ لِأَوَامِرِهِ وَآدَابِهِ.

سُئِلَتْ عَائِشَةُ سَلِيُكُ عَنْ خُلُقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: كَانَ خُلُقُهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: كَانَ خُلُقُهُ القُرْآنَ(١).

وَمَعْنَىٰ الحَدِيْثِ: أَنَّ الرَّسُوْلَ عَلَيْ الْمَدْنِ الْعَمَلِيُّ لِأَحْكَامِ القَّرْآنِ وَمِنْ ثَمَّ القُرْآنِ وَشَرَائِعِهِ، فَقَدْ حَقَّقَ عَلَيْ كَمَالَ الاتّبَاعِ لِهَدْيِ القُرْآنِ، وَمِنْ ثَمَّ القُرْآنِ وَشَرَائِعِهِ، فَقَدْ حَقَّقَ عَلَيْ كَمَالَ الاتّباعِ لِهَدْيِ القُرْآنِ، وَمِنْ ثَمَّ يَتَعَيَّنُ عَلَيْنَا الاقْتِدَاءُ بِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ فَهُوَ القُدْوَةُ الحَسَنَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أُسُوةً حَسَنَةُ مِسَنَةُ مَسَنَةً اللّهِ أَسُوةً حَسَنَةً اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠٠٠ (١١).

## د - تَحْرِيْفُ الكُتُبِ السَّابِقَةِ:

أَخْبَرَنَا اللهُ تَعَالَىٰ فِي القُرْآنِ الكَرِيْمِ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ مِنَ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَىٰ قَدْ حَرَّفُوا كُتُبُهُمْ، فَلَمْ تَعُدْ فِي صُوْرَتِهَا الَّتِي أَنْزَلَهَا اللهُ تَعَالَىٰ.

فَحَرَّفَ اليَهُوْدُ التَّوْرَاةَ، وَبَدَّلُوْهَا وَغَيَّرُوْهَا، وَتَلاَعَبُوا بِأَحْكَامِ التَّوْرَاةِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ (٢).

كَمَا حَرَّفَ النَّصَارَىٰ الإِنْجِيْلَ، وَبَدَّلُوا أَحْكَامَهُ، قَالَ تَعَالَىٰ عَنِ النَّصَارَىٰ: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية: ٤٦.

مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴿١٠).

فَلَيْسَتِ التَّوْرَاةُ المَوْجُوْدَةُ الآنَ هِيَ التَّوْرَاةَ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَىٰ مُوْسَىٰ غِلَيْسِ التَّوْرَاةَ الْإِنْجِيْلُ الْمَوْجُوْدُ الآنَ هُوَ الإِنْجِيْلُ الَّذِي أُنْزِلَ مُوْسَىٰ غِيْسَىٰ غِيْسَىٰ غِيْسَىٰ غِيْسَىٰ غِيْسَىٰ غِيْسَىٰ غِيْسَىٰ غِيْسَىٰ عَيْسَىٰ عَيْسَىٰ عَيْسَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

إِنَّ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ الَّتِي فِي أَيْدِي أَهْلِ الْكِتَابِ تَشْتَمِلُ عَلَىٰ عَقَائِدَ فَاسِدَةٍ، وَأَخْبَارٍ بَاطِلَةٍ، وَحِكَايَاتٍ كَاذِبَةٍ، فَلَا نُصَدِّقُ مِنْ هٰذِهِ عَقَائِدَ فَاسِدَةٍ، وَأَخْبَارٍ بَاطِلَةٍ، وَحِكَايَاتٍ كَاذِبَةٍ، فَلَا نُصَدِّقُ مِنْ هٰذِهِ الكُتُبِ إِلَّا مَا صَدَّقَهُ القُرْآنُ الكرِيْمُ، أَوِ السُّنَّةُ الصَّحِيْحَةُ، وَنُكَذِّبُ مَا كَذَّبَهُ القُرْآنُ وَالسُّنَّةُ.

## هـ- آثَارُ الإِيْمَانِ بِالكُتُبِ:

لِلْإِيْمَانِ بِالكُتُبِ آثَارٌ مُتَعَدِّدَةٌ، نَذْكُرُ مِنْهَا:

العِلْمُ بِعِنَايَةِ اللهِ تَعَالَىٰ بِعِبَادِهِ، وَكَمَالِ رَحْمَتِهِ، حَيْثُ أَنْزَلَ لِكُلِّ قَوْمِ كِتَابًا يَهْدِيْهِمْ بِهِ، وَيُحَقِّقُ لَهُمُ السَّعَادَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية: ٧٨.

العِلْمُ بِحِكْمَةِ اللهِ تَعَالَىٰ فِي شَرْعِهِ، حَيْثَ شَرَعَ لِكُلِّ قَوْمٍ مَا يُنَاسِبُ أَحْوَالَهِمْ وَيُلَائِمُ أَشْخَاصَهُمْ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لِكُلِّ يُنَاسِبُ أَحْوَالَهِمْ وَيُلَائِمُ أَشْخَاصَهُمْ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لِكُلِّ يَنَاسِبُ أَحْوَالَهِمْ وَيُلَائِمُ أَشْخَاصَهُمْ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَأَ ﴾ (١).

٣- شُكْرُ نِعْمَةِ اللهِ فِي إِنْزَالِ تِلْكَ الكُتُبِ، فَهٰذِهِ الكُتُبُ نُوْرٌ وَهُدًى فِي اللَّذْيَا وَالآخِرَةِ، وَمِنْ ثَمَّ فَيَتَعَيَّنُ شُكْرُ اللهِ عَلَىٰ هٰذِهِ النِّعَمِ العَظِيْمَةِ.

80¢03

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية: ٤٨.

## الإِيْمَانِ بِالرُّسُلِ

## أ- حَاجَةُ النَّاسِ إِلَىٰ الرِّسَالَةِ:

الرِّسَالَةُ ضَرُوْرِيَّةُ لِلْعِبَادِ، لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهَا، وَحَاجَتُهُمْ إِلَيْهَا فَوْقَ حَاجَتِهِمْ إِلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، وَالرِّسَالَةُ رُوْحُ العَالَمِ وَنُوْرُهُ وَحَيَاتُهُ، فَأَيُّ صَلَاحٍ لِلْعَالَمِ إِذَا عَدِمَ الرُّوْحُ وَالحَيَاةُ وَالنُّوْرُ؟ وَالدُّنْيَا مُظْلِمَةٌ إِلَّا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ شَمْسُ الرِّسَالَةِ، وَلَا سَبِيْلَ إِلَىٰ السَّعَادَةِ وَالفَلَاحِ فِي طَلَعَتْ عَلَيْهِ شَمْسُ الرِّسَالَةِ، وَلَا سَبِيْلَ إِلَىٰ السَّعَادَةِ وَالفَلَاحِ فِي الدَّارَيْنِ إِلَّا عَلَىٰ أَيْدِي الرُّسُلِ، وَلَا سَبِيْلَ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ الطَّيِّبِ وَالخَبِيْثِ عَلَىٰ التَّفْصِيْلِ إِلَّا مِنْ طَرِيْقِهِمْ.

لَقَدْ سَمَّىٰ اللهُ رِسَالَتَهُ رُوْحًا، وَالرُّوْحُ إِذَا عَدِمَ فُقِدَتِ الحَيَاةُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِ مَن نَشَاءُ

مِنْ عِبَادِنَا ﴿ (١).

وَالإِيْمَانُ بِالرُّسُلِ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِيْمَانِ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ عَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلْيِكَتِهِ عَ وَكُتُبِهِ عَ وَرُسُلِهِ عَ وَرُسُلِهِ عَ ﴿ ٢٠).

فَدَلَّتِ الآيَةُ عَلَىٰ وُجُوْبِ الإِيْمَانِ بِجَمِيْعِ الرُّسُلِ عَلَيهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دُوْنَ تَفْرِيْقٍ، فَلَا نُؤْمِنُ بِبَعْضِ الرُّسُلِ وَنُكَفِّرُ بِبَعْضٍ، كَحَالِ السَّلَامُ دُوْنَ تَفْرِيْقٍ، فَلَا نُؤْمِنُ بِبَعْضِ الرُّسُلِ وَنُكَفِّرُ بِبَعْضٍ، كَحَالِ السَّهُوْدِ وَالنَّصَارَىٰ.

وَقَالَ ﷺ عَنِ الإِيْمَانِ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ».

<sup>(</sup>١) سورة الشوري آية: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري تفسير القرآن (٤٤٩٩) ، مسلم الإِيْمَان (١٠) ، النسائي الإِيْمَان وشرائعه (٢٩١) ، ابن ماجه المقدمة (٦٤) ، أحمد (٢٦/٢).

وَإِنَّ مَا تُعَانِيْهِ الدُّولُ - الَّتِي يُسَمُّوْنَهَا دُولًا مُتَقَدِّمَةً وَمُتَحَضِّرَةً - مِنْ أَنْوَاعِ الاضْطِرَابِ وَالهُمُوْمِ وَالشَّقَاءِ وَالتَّفَكُّكِ، إِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ الإِعْرَاضِ عَنِ الرِّسَالَةِ.

### ب- مَعْنَىٰ الإِيْمَانِ بِالرُّسُلِ:

هُوَ التَّصْدِيْقُ الجَازِمُ بِأَنَّ اللهَ بَعَثَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَدْعُوْهُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ الرُّسُلَ كُلَّهُمْ صَادِقُوْنَ مُصَدَّقُوْنَ، أَتْقِيَاءُ أُمَنَاءُ، هُدَاةٌ مُهْتَدُوْنَ، وَأَنَّهُمْ بَلَّغُوا جَمِيْعَ مَا صَادِقُوْنَ مُصَدَّقُوْنَ، أَتْقِيَاءُ أُمَنَاءُ، هُدَاةٌ مُهْتَدُوْنَ، وَأَنَّهُمْ بَلَّغُوا جَمِيْعَ مَا أَرْسَلَهُمُ اللهُ بِهِ، فَلَمْ يَكْتُمُوْا وَلَمْ يُغَيِّرُوْا، وَلَمْ يَزِيْدُوا فِيْهِ مِنْ عِنْدِ أَرْسَلَهُمُ اللهُ بِهِ، فَلَمْ يَكْتُمُوْا وَلَمْ يُغَيِّرُوْا، وَلَمْ يَزِيْدُوا فِيْهِ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ حَرْفًا وَلَمْ يَنْقُصُوْهُ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا اللهُ لِللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولَةُ اللّهُ اللهُ ال

وَإِنَّ جَمِيْعَ الأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ كَانُوْا عَلَىٰ الحَقِّ المُبِيْنِ، وَأَنَّهُ قَدِ اتَّفَقَتْ دَعُوتُهُمْ إِلَىٰ عَقِيْدَةِ التَّوْحِيْدِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ دَعُوتُهُمْ إِلَىٰ عَقِيْدَةِ التَّوْحِيْدِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية: ٣٥.

أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ ﴿ (١).

وَقَدْ تَخْتَلِفُ شَرَائِعُ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْفُرُوْعِ مِنَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَأَ ﴾ (٢).

وَالإِيْمَانُ بِالرُّسُلِ يَتَضَمَّنُ أَرْبَعَةَ أُمُوْدٍ:

الْأَوَّلَ: الْإِيْمَانَ بِأَنَّ رِسَالَتَهُمْ حَقُّ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ، فَمَنْ كَفَرَ بِرِسَالةِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَدْ كَفَرَ بِالجَمِيْع.

الثَّانِي: الإِيْمَانَ بِكُلِّ مَنْ سَمَّىٰ اللهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، مِثْلُ: مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَىٰ وَغَيْسَىٰ وَنُوْحٍ عَلَيهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ فَإِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَىٰ وَغُوْمِنُ بِهِ إِجْمَالًا.

الثَّالِثَ: تَصْدِيْقَ مَا صَحَّ مِنْ أَخْبَارِ الرُّسُل.

الرَّابِعَ: العَمَلَ بِشَرِيْعَةِ الرَّسُوْلِ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْنَا وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية: ٤٨.

#### وَخَاتَمُهُمْ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ.

## جـ- تَعْرِيْفُ النَّبِيِّ وَالرَّسُوْلِ:

النَّبِيُّ لُغَةً: المُخْبِرُ، مُشْتَقُّ مِنَ النَّبَأِ وَهُوَ الخَبَرُ، فَالنَّبِيُّ مُخْبِرٌ عَنِ النَّبِيُّ اللهِ تَعَالَىٰ. أَوْ مُشْتَقُّ مِنَ النَّبُوةِ وَهِيَ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَالنَّبِيُّ أَشْرَفُ الخَلْقِ وَأَرْفُعُهُمْ مَنْزِلَةً.

وَأَمَّا تَعْرِیْفُ النَّبِیِّ اصْطِلَاحًا: فَهُوَ إِنْسَانٌ حُرُّ، ذَکَرْ، اخْتَارَهُ اللهُ وَخَصَّهُ بِتَبْلِیْغ الوَحْیِ إِلَیْهِ.

وَالرَّسُولُ لُغَةً: المُتَابِعُ لِأَخْبَارِ مَنْ أَرْسَلَهُ.

وَأَمَّا تَعْرِيْفُ الرَّسُوْلِ اصْطِلَاحًا: فَهُوَ إِنْسَانٌ حُرُّ ذَكَرٌ، نَبَّأَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِشَرْعِ، وَأَمَرَهُ بِتَبْلِيْغِهِ إِلَىٰ قَوْمِ مُخَالِفِيْنَ.

- وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الرَّسُوْلَ أَخَصُّ مِنَ النَّبِيِّ، فَكُلُّ رَسُوْلٍ نَبِيُّ، وَلَيْسَ كُلُّ نَبِيٍّ رَسُوْلًا، فَالرَّسُوْلُ يُؤْمَرُ بِتَبْلَيْغِ الشَّرْعِ إِلَىٰ مَنْ نَبِيُّ، وَلَيْسَ كُلُّ نَبِيٍّ رَسُوْلًا، فَالرَّسُوْلُ يُؤْمَرُ بِتَبْلَيْغِ الشَّرْعِ إِلَىٰ مَنْ خَالَفَ دِيْنَ اللهِ، وَأَمَّا النَّبِيُّ فَيُبْعَثُ بِالدَّعْوَةِ لِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ.

## د- صِفَاتُ الرُّسُلِ وَآيَاتُهُمْ:

مِنْ صِفَاتِ الرُّسُلِ ﷺ أَنَّهُمْ بَشَرٌ، فَيَحْتَاجُوْنَ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ البَشَرُ مِنَ الطَّعَام وَالشَّرَابِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمُّ ﴾ (١).

كَمَا أَنَّ الرُّسُلَ يُصِيْبُهُمْ مَا يُصِيْبُ البَشَرَ مِنَ الأَمْرَاضِ، وَيَأْتِيْهِمُ المَوْتُ كَسَائِر الخَلْقِ.

فَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ خَصَائِصِ الرُّبُوْبِيَّةِ وَالأُلُوْهِيَّةِ شَيْءٌ، وَلٰكِنَّهُمْ بَشَرٌ بَلَغُوا الدِّرُوةَ فِي كَمَالِ بَلَغُوا الدِّرْوَةَ فِي كَمَالِ بَلَغُوا الدِّرْوَةَ فِي كَمَالِ اللَّخُوا الدِّرْوَةَ فِي كَمَالِ الأَخْلَقِ، كَمَا أَنَّهُمْ خَيْرُ النَّاسِ نَسَبًا وَلَهُمْ مِنَ العُقُوْلِ الرَّاجِحَةِ، وَاللِّسَانِ المُبِيْنِ مَا يَجْعَلُهُمْ أَهْلًا لِتَحَمُّلِ تَبَعَاتِ الرِّسَالَةِ وَالقِيَامِ بِأَعْبَاءِ النُبوَّةِ.

وَتَظْهَرُ لَنَا الحِكْمَةُ مِنْ إِرْسَالِ الرُّسُل بَشَرًا، وَذٰلِكَ حَتَّىٰ تَتَمَثَّلَ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء آية: ٧.

القُدْوَةُ لِلْبَشَرِ فِي وَاحِدٍ مِنْ جِنْسِهِمْ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ اتِّبَاعَ الرَّسُوْلِ وَاللَّهُ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ اتِّبَاعَ الرَّسُوْلِ وَالاَقْتِدَاءَ بِهِ هُوَ فِي مَقْدُوْرِهِمْ وَفِي حُدُوْدِ طَاقَتِهِمْ.

وَمِنْ صِفَاتِ الرُّسُلِ أَنَّ اللهَ خَصَّهُمْ بِالوَحْيِ دُوْنَ بَقِيَّةِ النَّاسِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِّثَلُكُمْ يُوحَى إِلَى النَّاسِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِّثَلُكُمْ يُوحَى إِلَى النَّاسِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ مِثْلُكُمْ أَلِلَهُ وَحِدُ ﴾ (١).

فَقَدِ اخْتَارَهُمُ اللهُ وَاصْطَفَاهُمْ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ النَّاسِ، وَكَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وَمِنْ صِفَاتِ الرُّسُلِ أَنَّهُمْ مَعْصُوْمُوْنَ فِيْمَا يُبَلِّغُوْنَ عَنِ اللهِ، فَهُمْ لَا يُخْطِئُوْنَ فِي تَنْفِيْذِ مَا أَوْحَىٰ اللهُ بِهِ يُخْطِئُوْنَ فِي تَنْفِيْذِ مَا أَوْحَىٰ اللهُ بِهِ إِلَيْهِمْ.

وَمِنْ صِفَاتِ الرُّسُلِ: الصِّدْقُ، فَالرُّسُلُ ١٤٠٠ صَادِقُونَ فِي

<sup>(</sup>١) سورة الكهف آية: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية: ١٢٤.

أَقْوَالِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ ﴾ (١).

وَمِنْ صِفَاتِهِمْ: الصَّبْرُ، فَالرُّسُلُ كَانُوا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ، يَدْعُوْنَ إِلَىٰ دِيْنِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَقَدْ أَصَابَتْهُمْ صُنُوْفُ الأَذَىٰ وَأَنْوَاعُ المَشَاقِّ، وَمَعَ لِلَىٰ دِيْنِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَقَدْ أَصَابَتْهُمْ صُنُوْفُ الأَذَىٰ وَأَنْوَاعُ المَشَاقِّ، وَمَعَ ذَٰلِكَ فَقَدْ صَبَرُوا وَتَحَمَّلُوا فِي سَبِيْلِ إِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَكَ فَقَدْ صَبَرُوا وَتَحَمَّلُوا فِي سَبِيْلِ إِعْلاَءِ كَلِمَةِ اللهِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَاصْبِرُ كَمَا صَبَرُ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ (٢).

وَأَمَّا آيَاتُ الرُّسُلِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَدْ أَيَّدَ رُسُلَهُ اللَّهِ بِالمُعْجِزَاتِ البَيِّنَةِ وَالبَرَاهِيْنِ القَاطِعَةِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ صِدْقِهِمْ، وَصِحَّةِ نُبُوَّتِهِمْ وَرِسَالَتِهِمْ، فَأَجْرَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَيْدِي رُسُلِهِ المُعْجِزَاتِ الخَارِقَةَ الَّتِي وَرِسَالَتِهِمْ، فَأَجْرَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَيْدِي رُسُلِهِ المُعْجِزَاتِ الخَارِقَةَ الَّتِي لَيْسَتْ فِي مَقْدُوْرِ البَشَرِ مِنْ أَجْلِ تَقْرِيْرِ صِدْقِهِمْ وَإِثْبَاتِ نُبُوَّتِهِمْ.

وَتَعْرِيْفُ آيَاتِ الرُّسُل وَمُعْجِزَاتِهُمْ: هِيَ أُمُوْرٌ خَارِقَةٌ لِلْعَادَةِ

<sup>(</sup>١) سورة يس آية: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف آية: ٣٥.

يُظْهِرُهَا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ أَيْدِي أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ عَلَىٰ وَجْهٍ يَعْجِزُ البَشَرُ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ. الإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ تِلْكَ المُعْجِزَاتِ وَالآيَاتِ: إِخْبَارُ عِيْسَىٰ لِلْيَّالِيُلَا قَوْمَهُ وَمِنْ أَمْثِلَةِ تِلْكَ المُعْجِزَاتِ وَالآيَاتِ: إِخْبَارُ عِيْسَىٰ لِلْيَّالِلَا بِمَا يَأْكُلُوْنَ وَمَا يَدَّخِرُوْنَ فِي بُيُوْتِهِمْ، وَمِثْلُ تَحْوِيْلِ عَصَا مُوْسَىٰ لِلْيَّلِلَا بَمَا يَأْكُلُونَ وَمِثْلُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْكِيْدٍ.

## هـ- الحِكْمَةُ مِنْ إِرْسَالِ الرُّسُلِ:

- أَرْسَلَ اللهُ الرُّسُلَ لِتَعْرِيْفِ النَّاسِ بِمَعْبُوْدِهِمُ الحَقِّ، وَلِدَعْوَتِهِمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ.

وَأَرْسَلَ اللهُ الرُّسُلَ لِإِقَامَةِ الدِّيْنِ، وَالنَّهْيِ عَنِ التَّفَرُّقِ فِيْهِ، يَقُوْلُ تَعَالَىٰ: ﴿ هَ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ - نُوحَا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا يَعَالَىٰ: ﴿ هَ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ - نُوحَا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ مِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيِّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيةً ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الشورى آية: ١٣.

- وَأَرْسَلَ اللهُ الرُّسُلَ لِلتَّبْشِيْرِ وَالإِنْذَارِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ (١).

وَتَبْشِيْرُ الرُّسُلِ وَإِنْذَارُهُمْ دُنْيُوِيٌّ وَأُخْرَوِيُّ، فَهُمْ فِي الدُّنْيَا يُبَشِّرُوْنَ الطَّائِعِيْنَ بِالحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحَا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ وحَيَوْةَ طَيِّبَةً ﴾ (٢).

وَيُحَذِّرُوْنَهُمْ العَذَابَ وَالهَلَاكَ الدُّنْيَوِيَّ: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلَ أَنْدَرُتُكُمْ صَلِعِقَةً عَادٍ وَثَمُودَ ﴿ وَهَا.

وَفِي الآخِرَةِ يُبَشِّرُوْنَ الطَّاثِعِيْنَ بِالجَنَّةِ وَنَعِيْمِهَا: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَنَعِيْمِهَا: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف آية: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية: ٩٧.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت آية: ١٣.

ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٣٠٠.

وَيُخَوِّفُوْنَ المُجْرِمِيْنَ وَالعُصَاةِ عَذَابَ اللهِ فِي الآخِرَةِ: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ويُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدَا فِيهَا وَلَهُ وَعَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ويُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدَا فِيهَا وَلَهُ وَعَضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ويُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدَا فِيهَا وَلَهُ وَعَضَ مَا لَكُ مُهَينُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

- وَأَرْسَلَ اللهُ الرُّسُلَ لِإِعْطَاءِ الأُسْوَةِ الحَسَنَةِ لِلنَّاسِ فِي السُّلُوْكِ القَّوِيْمِ، وَالأَخْلَاقِ الفَاضِلَةِ وَالعِبَادَةِ الصَّحِيْحَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي القَوِيْمِ، وَالأَخْلَاقِ الفَاضِلَةِ وَالعِبَادَةِ الصَّحِيْحَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي شَأْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْقٍ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوةً حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ۞ ﴿ آلَهُ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ۞ ﴾ (٣).

#### و- الإِيْمَانُ بِمُحَمَّدٍ عَيْكِيَّةٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا:

- نُؤْمِنُ بِأَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّهُ سَيِّدُ الأَوَّلِينَ

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية: ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب آية: ٢١.

وَالآخِرِيْنَ، وَهُوَ خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَقَدْ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّىٰ الأَمْانَةَ، وَنَصَحَ الأُمَّةَ، وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ.

- وَيَجِبُ أَنْ نُصَدَّقَهُ فِيْمَا أَخْبَرَ بِهِ، وَنُطِيْعَهُ فِيْمَا أَمَرَ، وَنَبْتَعِدَ عَمَّا نَهَىٰ عَنْهُ وَزَجَرَ، وَأَنْ نَعْبُدَ اللهَ عَلَىٰ وِفْقِ سُنَّتِهِ ﷺ، وَأَنْ نَقْتَدِيَ بِهِ دُوْنَ غَيْرِهِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوَةً حَسَنَةُ لِمَن كَثِيرِهِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوةً حَسَنَةُ لِمَن كَثِيرِهِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوةً حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ۞ ﴾ (١).

- وَيَجِبُ أَنْ نُقَدِّمَ مَحَبَّةَ النَّبِيِّ عَلَىٰ مَحَبَّةِ الوَالِدِ وَالوَلَدِ وَالوَلَدِ وَالوَلَدِ وَالوَلَدِ وَيَجِبُ أَنْ نُقَدِّمَ مَحَبَّةِ الوَالِدِ وَالوَلَدِ وَالوَلَدِ وَجَمِيْعِ النَّاسِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُوْنَ أَحبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ»(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) البخاري الإِيْمَان (١٥) ، مسلم الإِيْمَان (٤٤) ، النسائي الإِيْمَان وشرائعه (٢) البخاري الإِيْمَان (١٥) ، أحمد (٢٧٨/٣) ، الدارمي الرقاق (٢٧٤).

وَمَحَبَّتُهُ الصَّادِقَةُ تَكُونُ بِاتِّبَاعِ سُنَّتِهِ وَالْاقْتِدَاءِ بِهَدْيِهِ.

وَالسَّعَادَةُ الْحَقِيْقِيَّةُ وَالْاهْتِدَاءُ التَّامُّ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

- يَجِبُ عَلَيْنَا قَبُوْلُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْنَا قَبُوْلُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْنَا وَأَنْ نَنْقَادَ لِسُنَّتِهِ، وَأَنْ نَنْقَادَ لِسُنَّتِهِ، وَأَنْ نَخْعَلَ هَدْيَهُ مَحَلَّ إِجْلَالٍ وَتَعْظِيْمٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يَجْعَلَ هَدْيَهُ مَحَلَّ إِجْلَالٍ وَتَعْظِيْمٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُعْفِيهُ مُ يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ عَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ ﴿ (٢).

- عَلَيْنَا أَنْ نَحْذَرَ مِنْ مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ عَلَيْهِ ؟ لِأَنَّ مُخَالَفَةَ أَمْرِهِ سَبَبُ لِلْفِتْنَةِ وَالضَّلَالِ وَالعَذَابِ الأَلِيْمِ، حَيْثُ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ لِلْفِتْنَةِ وَالضَّلَالِ وَالعَذَابِ الأَلِيْمِ، حَيْثُ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلْيَحُذَرِ ٱلَّذِينَ لَلْفِتْنَةَ وَالضَّلَالِ وَالعَذَابِ الأَلِيْمِ، حَيْثُ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلْيَحُذَرِ ٱلَّذِينَ لَيُطَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ مَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتُنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمً لَيْعَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ مَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمً

<sup>(</sup>١) سورة النور آية: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية: ٦٥.

#### ·(1)

### ز- خَصَائِصُ الرِّسَالَةِ المُحَمَّدِيَّةِ:

تَخْتَصُّ الرِّسَالَةُ المُحَمَّدِيَّةُ عَنِ الرِّسَالَاتِ السَّابِقَةِ بِجُمْلَةٍ مِنَ الخَصَائِصِ، نَذْكُرُ مِنْهَا:

- الرِّسَالَةُ المُحَمَّدِيَّةُ خَاتِمَةٌ لِلرِّسَالَاتِ السَّابِقَةِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَاكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيّانَ ﴾ (٢).

- الرِّسَالَةُ المُحَمَّدِيَّةُ نَاسِخَةٌ لِلرِّسَالَاتِ السَّابِقَةِ، فَلَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ أَحَدٍ دِيْنًا إِلَّا بِاتِّبَاعِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَلَا يَصِلُ أَحَدٌ إِلَىٰ نَعِيْمِ الجَنَّةِ إِلَّا مِنْ طَرِيْقِهِ، فَهُو ﷺ أَكْرَمُ الرُّسُلِ، وَأُمَّتُهُ خَيْرُ الأُمَمِ، وَشَرِيْعَتُهُ أَكْمَلُ الشَّرَائِعِ.

<sup>(</sup>١) سورة النور آية: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية: ٤٠.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فَلَ اللَّهِ وَقَالَ عَلَيْهِ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ ﴿ (١) ، وَقَالَ عَلَيْهِ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الأُمَّةِ يَهُوْدِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الأُمَّةِ يَهُوْدِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الأُمَّةِ يَهُوْدِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ اللّمَةِ يَهُوْدِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ مَنْ إِللَّهِ مَنْ إِللّهُ مِنْ إِللَّهِ مِنْ إِللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ (٢).

- الرِّسَالَةُ المُحَمَّدِيَّةُ عَامَّةٌ إِلَىٰ الثَّقَلَيْنِ: الجِنِّ وَالإِنْسِ.

قَالَ تَعَالَىٰ حِكَايَةً عَنْ قَوْلِ الجِنِّ: ﴿ يَكَوَمُنَاۤ أَجِيبُواْ دَاعِىَ ٱللَّهِ ﴿ (٣).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) مسلم الإِيْمَان (١٥٣) ، أحمد (٢/٣١٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف آية: ٣١.

#### وَنَذِيرًا ﴿(١).

وقَالَ ﷺ: «فُضِّلتُ عَلَىٰ الأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: ١- أُعْطِیْتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ، ٢- وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، ٣- وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ، ٤- وَجُعِلَتْ لِي الغَنَائِمُ، ٤- وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا، ٥- وَأُرْسِلْتُ إِلَىٰ الخَلْقِ كَافَّةً، ٦- وَخُتِمَ لِيَ النَّبِيُّوْنَ (٢).

#### حـ- آثَارُ الإِيْمَانِ بِالرُّسُلِ:

لِلْإِيْمَانِ بِالرُّسُلِ آثَارٌ عَظِيْمَةٌ، نَذْكُرُ مِنْهَا:

العِلْمُ بِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَعِنَايَتِهِ بِعِبَادِهِ، حَيْثُ أَرْسَلَ الرُّسُلَ الرُّسُلَ الرُّسُلَ الرُّسُلَ اللهُ عَلَيْهُ وُهُمْ إِلَىٰ الطَّرِيْقِ الصَّحِيْحِ، وَيُبَيِّنُوْا لَهُمْ كَيْفَ يَعْبُدُوْنَ اللهَ ؛
 إِلَيْهِمْ لِيَهْدُوْهُمْ إِلَىٰ الطَّرِيْقِ الصَّحِيْحِ، وَيُبَيِّنُوا لَهُمْ كَيْفَ يَعْبُدُوْنَ اللهَ ؛
 إِلَّنَّ العَقْلَ البَشَرِيَّ لَا يَسْتَقِلُّ بِمَعْرِفَةِ ذَٰلِكَ، قَالَ تَعَالَىٰ عَنْ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) سورة سبأ آية: ٢٨.

<sup>(</sup>۲) البخاري الجهاد والسير (۲۸۱۵) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (۲۳۵)، النسائي الجهاد (۳۰۸۹)، أحمد (٤١٢/٢).

عَلِيْةٍ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ (١).

٢ - شُكْرُهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ هٰذِهِ النِّعْمَةِ الكُبْرَىٰ.

٣- مَحَبَّةُ الرُّسُلِ عَلَيهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَعْظِيْمُهُمْ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَلِيْقُ بِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ قَامُوْا بِعِبَادَةِ اللهِ وَتَبْلِيْغِ رِسَالَتِهِ وَالنَّصْحِ لِعِبَادِهِ.

٤- اتِّبَاعُ الرِّسَالَةِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الرُّسُلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَالعَمَلُ بِهَا، فَيَتَحَقَّقُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِي حَيَاتِهِمِ الخَيْرُ وَالهِدَايَةُ وَالسَّعَادَةُ فِي الدَّارَيْنِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ۞ وَمَنْ أَعُرَضَ عَن ذِكْرى فَإِنَّ لَهُ و مَعِيشَةَ ضَنكًا ﴾ (٢).

80¢03

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء آية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآيتان:١٢٤ ، ١٢٤.

| أَسْئِلَةٌ عَنِ الإِيْمَانِ بِالمَلَائِكَةِ<br>س ١- مَا مَعْنَىٰ الإِيْمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ؟            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| س ٢- مَاذَا يَتَضَمَّنُ الإِيْمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ؟                                                     |
| س ٤- الإِيْمَانُ بِالمَلَاثِكَةِ أَحَـدُ أَرْكَـانِ الإِيْمَـانِ، اذْكُـرِ الـدَّلِيْلِ عَلَـيْ<br>ذلِكَ! |
| س ٥- أَكْمِلْ مَا يَلِي:<br>- خَلَقَ اللهُ المَلَائِكَةَ مِنْ، وَالدَّلِيْلُ:                             |
| - جَعَلَ اللهُ لِلْمَلَائِكَةِ أَجْنِحَةً، وَالدَّلِيْلُ:                                                 |

| <ul> <li>قَدْ يَتَحَوَّلُ المَلَكُ بِقُدْرَةِ اللهِ إِلَىٰ هَيْئَةِ رَجُلٍ، وَمِثَالُهُ:</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - الْمَلَائِكَةُ عِبَادُ اللهِ فَلَا يُخَالِفُوْنَ أَمْرَهُ، وَالدَّلِيْلُ:                         |
| س ٥- مَنِ المُوَكَّلُ بِالوَحْيِ؟ وَمَنِ المُوكَّلُ بِالنَّفْخِ فِي الصُّورِ؟                       |
| س ٦- مَنِ الكِرَامُ الكَاتِبُوْنَ؟ وَمَنِ المُعَقِّبَاتُ؟                                           |
| س ٧- اذْكُرْ أَرْبَعَةَ آثَارٍ لِلْإِيْمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ؟                                      |
|                                                                                                     |

रहा इंग्र

| أَسْئِلَةٌ عَنِ الإِيْمَانِ بِالكُتُبِ                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أَسْئِلَةٌ عَنِ الإِيْمَانِ بِالكُتُبِ<br>س ١- مَا مَعْنَىٰ الإِيْمَانِ بِالكُتُبِ؟                                                                 |
| س ٢- مَاذَا يَتَضَمَّنُ الإِيْمَانُ بِالكُتُبِ؟                                                                                                     |
| س ٣- الإِيْمَانُ بِالكُتُبِ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِيْمَانِ، اذْكُرِ الدَّلِيْلَ عَلَىٰ ذلِكَ!                                                         |
| س ٤- مِنْ مَزَايَا القُرْآنِ الكَرِيْمِ أَنَّهُ تَضَمَّنَ خُلَاصَةَ الأَحْكَامِ الإِلْهِيَّةِ، اذْكُرِ الدَّلِيْلَ عَلَىٰ ذلِكَ مَعَ التَّوْضِيْحِ! |
| س ٥- أَكْمِلْ:<br>- يَجِبُ عَلَىٰ جَمِيْعِ النَّاسِ اتِّبَاعُ القُرْآنِ، وَالدَّلِيْلُ:                                                             |
|                                                                                                                                                     |

| - تَكَفَّلَ اللهُ بِحِفْظِ القُرْآنِ، وَالدَّلِيْلُ:                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| س ٦- مَا وَاجِبُنَا نَحْوَ القُرْآنِ الكَرِيْمِ؟                                              |
| س ٧- مَا مَعْنَىٰ هذَا الحَدِيْثِ: «كَانَ خُلُقُهُ القُرْآنَ»؟                                |
| س ٨- هَلْ حَرَّفَ اليَهُوْدُ وَالنَّصَارَىٰ كُتُبَهُمْ؟ وَاذْكُرِ الدَّلِيْلَ لِمَا تَقُوْلُ! |
| س ٩- اذْكُرْ آثَارَ الإِيْمَانِ بِالكُتُبِ!                                                   |
| &o<br>♦                                                                                       |

| أَسْئِلَةٌ عَنِ الإِيْمَانِ بِالرُّسُلِ                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| س ١- تَحَدَّثْ عَنْ حَاجَةِ النَّاسِ إِلَىٰ الرِّسَالَةِ!                                     |
|                                                                                               |
| س ٢- أَكْمِلْ: سَمَّىٰ اللهُ رِسَالَتَهُ رُوْحًا، وَالرُّوْحُ إِذَا عَدِمَ،                   |
| وَالدَّلِيْلُ:                                                                                |
|                                                                                               |
| س ٣- مَا مَعْنَىٰ الإِيْمَانِ بِالرُّسُلِ؟                                                    |
|                                                                                               |
| س ٤- مَاذَا يَتَضَمَّنُ الإِيْمَانُ بِالرُّسُلِ؟                                              |
|                                                                                               |
| س ٥- اذْكُرِ الدَّلِيْلَ عَلَىٰ أَنَّ الإِيْمَانَ [بِالرُّسُلِ] أَحَدُ أَرْكَانِ الإِيْمَانِ! |
|                                                                                               |
| س ٦– أَكْمِلْ:                                                                                |

| - النَّبِ عَيُّ لُغَـةًهُ وَالنَّبِ عَيُّ اصْطِلَاحً<br>هُوَهُوَهُوَ                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هو                                                                                                                 |
| س ٧- مَا الفَرْقُ بَيْنَ النَّبِيِّ وَالرَّسُوْلِ؟                                                                 |
| س ٨- اذْكُرِ الدَّلِيْلَ عَلَىٰ أَنَّ الرُّسُلَ بَشَـرٌ، وَمَـا الحِكْمَـةُ مِـنْ إِرْسَـالِ<br>الرُّسُلِ بَشَرًا؟ |
| س ٩- اذْكُرْ ثَلَاثَ صِفَاتٍ مِنْ صِفَاتِ الرُّسُٰلِ مَعَ الدَّلِيْلِ لِكُلِّ صِفَةٍ!                              |
| س ١٠- عَرِّفْ مُعْجِزَةَ الرُّسُلِ، وَاذْكُرْ مِثَالَيْنِ عَلَىٰ تِلْكَ المُعْجِزَاتِ!                             |
| س ١١- أَرْ سَلَ اللهُ النُّ سُلَ لاقَامَة الدِّدْ. اذْكُ ۚ دَلْئَلًا عَلَا ذَٰلِكَ:                                |

| س ١٢- اشْرَحْ لهذِهِ العِبَارَةَ مَعَ التَّمْثِيْـلِ: أَرْسَـلَ اللهُ الرُّسُـلَ مُبَشِّـرِيْنَ<br>وَمُنْذِرِيْنَ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| س ١٣- اذْكُرْ دَلِيْلًا عَلَىٰ مَا يَلِي!<br>- يَجِبُ أَنْ نَقْتَدِيَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ                               |
| - يَجِبُ أَنْ نُقَدِّمَ مَحَبَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَىٰ جَمِيْعِ الْمَحْبُوْ بَاتِ                                   |
| - الاهْتِدَاءُ الكَامِلُ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِطَاعَةِ الرَّسُوْلِ ﷺ                                           |
| - مُخَالَفَةُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ سَبَبٌ لِلضَّلَالِ وَالْعَذَابِ الأَلِيْمِ                                      |
| س ١٤- الرِّسَالَةُ المُحَمَّدِيَّةُ خَاتِمَةٌ لِلرِّسَالَاتِ السَّابِقَةِ. اذْكُر الدَّلِيْلَ                     |

| ، ذٰلِكَ!                                                                                                              | عَلَىٰ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٧٠- هَلْ يُقْبَلُ مِنَ اليَهُوْدِ أَوِ النَّصَارَىٰ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ دِيْـنٍ؟ وَاذْكُـرِ<br>بْلَ لِمَا تَقُوْلُ! |        |
| -١- أَكْمِلْ:<br>- الرِّسَالَةُ المُحَمَّدِيَّةُ عَامَّةُ إِلَىٰ الثَّقَلَيْنِ<br>وَالدَّلِيْلُ:                       | ا      |
| - قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ:»                                                                   | ••••   |
| ١٧- تَحَدَّثْ عَنْ آثَارِ الإِيْمَانِ بِالرُّسُلِ!                                                                     | س'     |

रू इल्ड

# الإِيْمَانِ بِاليَوْمِ الآخِرِ

أ- مَعْنَىٰ الإِيْمَانِ بِاليَوْم الآخِرِ:

مَعْنَاهُ التَّصْدِيْقُ الجَازِمُ بِإِثْيَانِهِ لَا مَحَالَةَ وَالْعَمَلُ بِمُوْجَبِ ذَٰلِكَ، وَيَدْخُلُ فِي ذَٰلِكَ الإِيْمَانُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَأَمَارَاتِهَا الَّتِي تَكُوْنُ قَبْلَهَا لَا مَحَالَةَ، وَبِالْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِهِ وَنَعِيْمِهِ، وَبِالنَّفْخِ فِي الصَّوْرِ وَخُرُوْجِ الْخَلَائِقِ مِنَ القُبُوْرِ، وَمَا فِي مَوْقِفِ القِيَامَةِ مِنَ الْقُبُوْرِ، وَمَا فِي مَوْقِفِ القِيَامَةِ مِنَ الْأَهْوَالِ وَالأَفْزَاعِ وَتَفَاصِيْلِ الْمَحْشَرِ وَنَشْرِ الصَّحُفِ، وَوَضْعِ المَّهُوالِ وَالأَفْزَاعِ وَتَفَاصِيْلِ المَحْشَرِ وَنَشْرِ الصَّحُفِ، وَوَضْعِ اللَّهُ هُوَالِ وَالأَفْزَاعِ وَتَفَاصِيْلِ المَحْشَرِ وَنَشْرِ الصَّحُفِ، وَوَضْعِ اللَّهُ وَالْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ وَغَيْرِهَا، وَبِالْجَنَّةِ وَنَعِيْمِهَا اللَّذِي أَشَدُهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَنْ رَبِّهِمْ عَنْ رَبِهِمْ عَنْ رَبِّهِمْ عَنْ رَبِهِمْ اللّهِ عَلْمَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَاهُ اللّهِ عَلَيْهُ الْمَالِيْ وَعِذَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْمَا اللّهِ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِهُ الللهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمَعْمَلِ الْمَعْمُ اللّهِ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِهُ اللهِ اللّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَالِهُ اللّهُ اللهُ اللهِ الْمُعْمِلِهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِهُ اللهِ اللهُ الْمُعْمَالِهُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلِهُ اللهِ الْمُعْلِمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُؤْمِلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللهُ الْمُؤْمِلِهُ الْم

# ب- اهْتِمَامُ القُرْآنِ بِهِذَا الرُّكْنِ وَحِكْمَتُهُ:

وَلَقَدْ حَفَلَ القُرْآنُ الكَرِيْمُ بِذِكْرِ اليَوْمِ الآخِرِ، وَاهْتَمَّ بِتَقْرِيْرِهِ كُلَّ مَوْقِعٍ، وَنَبَّهَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ مُنَاسَبَةٍ، وَأَكَّدَ وُقُوْعَهُ بِشَتَّىٰ أَسَالِيْبِ العَرَبِيَّةِ،

وَمِنْ أَنْوَاعِ هٰذَا الاهْتِمَامِ بِهٰذَا اليَوْمِ العَظِيْمِ فِي كِتَابِ اللهِ، أَنَّهُ كَثِيْرًا مَا رَبَطَ الإِيْمَانَ بِه بِالإِيْمَانِ بِاللهِ ﷺ.

وَمِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ عَمَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ﴾ (١).

- وَمِنْ أَنْوَاعِهِ أَيْضًا، إِكْثَارُ القُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ اليَوْمِ الآخِرِ، حَتَّىٰ إِنَّكَ لَا تَكَادُ تَمُرُّ عَلَىٰ صَحِيْفَةٍ مِنْ صَحَائِفِ القُرْآنِ إِلَّا وَتَجِدُ فِيْهَا حَدِيْثًا عَنِ اليَوْمِ الآخِرِ، وَمَا سَيَكُوْنُ فِيْهِ مِنَ الأَحْدَاثِ وَالأَحْوَالِ، وَبِأَسَالِيْبَ كَثِيْرَةٍ وَمُتَنَوِّعَةٍ.

- وَمِنْ أَنْوَاعِ هٰذَا الاهْتِمَامِ أَنَّ اللهَ قَد سَمَّىٰ هٰذَا اليَوْمَ بِأَسْمَاءَ كَثِيْرَةٍ وَمُتَعَدِّدَةٍ؛ الَّتِي تَدُلُّ عَلَىٰ تَحَقُّقِ وُقُوْعِ هٰذَا اليَوْمِ، مِثْلُ: الحَاقَّةِ، وَالوَاقِعَةِ، وَالقِيَامَةِ.

وَبَعْضُ هٰذِهِ الْأَسْمَاءِ يَدُلُّ عَلَىٰ مَا سَيَقَعُ فِيْهِ مِنَ الأَهْوَالِ، مِثْلُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية: ٢٣٢.

الغَاشِيَةِ وَالطَّامَّةِ وَالصَّاخَّةِ وَالقَارِعَةِ.

وَمِنْ أَسْمَاءِ اليَوْمِ الآخِرِ فِي القُرْآنِ: يَوْمُ الدِّيْنِ، وَيَوْمُ الحِسَابِ، وَيَوْمُ الحِسَابِ، وَيَوْمُ الخُلُودِ، وَيَوْمُ الخُلُودِ، وَيَوْمُ الخُلُودِ، وَيَوْمُ الخُلُودِ، وَيَوْمُ الخَلُودِ، وَيَوْمُ الخَلُودِ. التَّنَادِ.

- وَأَمَّا حِكْمَةُ ذَٰلِكَ الاهْتِمَامُ البَالِغُ بِهٰذَا الرُّكْنِ فَمِنْهَا: أَنَّ الإِيْمَانَ بِاليَوْمِ الآخِرِ لَهُ أَشَدُّ الأَثْرِ فِي تَوْجِيْهِ الإِنْسَانِ وَانْضِبَاطِهِ وَالْتِزَامِهِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَتَقْوَىٰ اللهِ عَلَىٰ.

وَيُشِيْرُ إِلَىٰ هٰذِهِ الحِكْمَةِ أُسْلُوْبُ القُرْآنِ فِي الرَّبْطِ بَيْنَ الإِيْمَانِ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ فِي كَثِيْرٍ مِنَ الأَحْيَانِ، مِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ فِي كَثِيْرٍ مِنَ الأَحْيَانِ، مِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَحِدَ ٱللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ اللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ (١)، ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ } وَهُمْ عَلَى اللَّاخِرِ اللَّهِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْوَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْوَالْمُ الْمَالَعُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَلُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْمَالَقِمِ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَمِ الْعَلَى الْمُعْتَالَةُ عَلَى الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَلُ الْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمِؤْمِنُ الْمِنْ الْمُؤْمِنُ الللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية: ١٨.

صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

إِنَّهُ لَا شَيْءَ يَرْفَعُ الإِنْسَانَ مِنْ ثَقْلَةِ الأَرْضِ - بَعْدَ الإِيْمَانِ بِاللهِ - إِنَّهُ لَا شَيْءَ يَرْفَعُ الإِنْسَانَ مِنْ ثَقْلَةِ الأَرْضِ - بَعْدَ الإِيْمَانَ عِنْهُ إِلَّا الإِيْمَانَ بِاللهِ يَتَنَازَلُ عَنْهُ إِلَّا الإِنْمَانُ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا - طَاعَةً لِلهِ وَالْتِزَامًا بِأَمْرِهِ - يُعَوَّضُ عَنْهُ فِي الإِنْسَانُ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا - طَاعَةً لِلهِ وَالْتِزَامًا بِأَمْرِهِ - يُعَوَّضُ عَنْهُ فِي

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية: ٣٨.

الآخِرَةِ مَتَاعًا أَعْلَىٰ وَأَخْلَدَ وَأَبْقَىٰ، وَالإِيْمَانُ فِي ذَاتِ الوَقْتِ بِأَنَّ كُلَّ خُرُوْجٍ عَلَىٰ أَمْرِ اللهِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ أَجْلِ مَتَاعِ الأَرْضِ الزَّائِلِ - سَيُجَازَىٰ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ عَذَابًا أَلِيْمًا.

وَحِيْنَ يُؤْمِنُ الإِنْسَانُ بِاليَوْمِ الآخِرِ، فَإِنَّهُ سَيُوْقِنُ بِأَنَّ كُلَّ نَعِيْمٍ فِي الدُّنْيَا لَا يُقَاسُ إِلَىٰ نَعِيْمِ الآخِرَةِ، وَلَا يُسَاوِي مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ غَمْسَةً وَاحِدَةً مِنْ أَجْلِهِ فِي العَذَابِ، وَكُلَّ عَذَابٍ فِي الدُّنْيَا - فِي سَبِيْلِ اللهِ - لَا يُقَاسُ إِلَىٰ عَذَابِ الآخِرَةِ، وَلَا يُوازِي مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ غَمْسَةً لَا يُقَاسُ إِلَىٰ عَذَابِ الآخِرَةِ، وَلَا يُوازِي مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ غَمْسَةً وَاحِدَةً مِنْ أَجْلِهِ فِي النَّعِيْمِ(۱).

<sup>(</sup>۱) يُشِيْرُ إِلَى حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَيَطْفَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ: "يُؤْتَى بأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن أَهْلِ النَّارِ يَومَ القِيامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقالُ: يا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هِلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فيقولُ: لا، واللَّهِ يا رَبِّ ويُؤْتَى بأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيا، مِن أَهْلِ الجَنَّةِ، فيصْبَغُ صَبْغَةً فِي الجَنَّةِ، فيُقالُ له: يا ابْنَ آدَمَ هِلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هِلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فيقولُ: لا، واللَّهِ يا رَبِّ ما مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، ولا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ف

#### ج- فِتْنَهُ القَبْرِ:

نُوْمِنُ بِأَنَّ المَوْتَ حَقُّ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ۞ قُلْ يَتَوَفَّلَكُم مَّلَكُ الْمُوْتِ اللَّهِ وَكُلْ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ (١).

وَهُوَ أَمْرٌ مُشَاهَدٌ لَا يَجْهَلُهُ أَحَدٌ، وَلَيْسِ فِيْهِ شَكُّ وَلَا تَرَدُّدُ، وَنُؤْمِنُ أَنَّ كُلَّ مَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلِ أَوْ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ حَثْفُهُ، أَنَّ ذٰلِكَ بِأَجَلِهِ لَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلِ أَوْ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ حَثْفُهُ، أَنَّ ذٰلِكَ بِأَجَلِهِ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٢٠٠٠.

وَنُوْمِنُ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ: وَهُوَ سُؤَالُ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِيْنِهِ وَنَبِيِّهِ، فَيُثَبِّتُ اللهُ اللَّذِيْنَ آمَنُوا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ، فَيَقُوْلُ المُؤْمِنُ: رَبِّيَ اللهُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدُ عَلَيْقِهُ، وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِيْنَ، فَيَقُوْلُ وَدِيْنِيَ اللهُ الظَّالِمِيْنَ، فَيَقُوْلُ الكَافِرُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي، وَيَقُوْلُ المُنَافِقُ أَوِ المُرْتَابُ: لَا أَدْرِي

<sup>(</sup>١) سورة السجدة آية: ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف آية: ٣٤.

سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْ لُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ.

وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيْمِهِ، فَأَمَّا عَذَابُ الْقَبْرِ فَيَكُوْنُ لِلظَّالِمِيْنَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلْبِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُومَ عَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلْبِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيُومَ عَنَرَ ٱلْحُقِ وَكُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقِ وَكُنتُمْ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقِ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَتِهِ عَنْ وَايَتِهِ عَنْ اللهِ فِرْعَوْنَ: ﴿ ٱلنَّالُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهَا غُدُواْ وَعَشِيَّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيَّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ اللهِ عَنْ مَا لَعَدُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيَّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ قَالَ:

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر آية: ٤٦.

﴿ فَلَوْ لَا أَنْ لَا تَدَافَنُوْ اللهَ اللهَ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، قَالُوْا: أَسْمَعُهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، قَالُوْا: نَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، قَالُوْا: نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، قَالُوْا:

وَأَمَّا نَعِيْمُ القَبْرِ فَلِلْمُؤْمِنِيْنَ الصَّادِقِيْنَ، قَالَ اللهُ عَلَى: ﴿إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلِّكِةُ أَلَّا تَخَافُواْ اللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلِّكِةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ (٣).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمْ حِينَبِذِ تَنظُرُونَ ۞ وَنَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَاكِن لَّا تُبْصِرُونَ ۞ فَلَوْلَا

<sup>(</sup>١) أي: تَتَدافَنُوا، أي: لو سَمعْتُم ذلك تركْتُم التَّدافُنَ مِن خوفِ الفضيحةِ في القَرائب.

<sup>(</sup>٢) مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٦٧) ، أحمد (٥/١٩٠).

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت آية: ٣٠.

إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَأَمَّا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ﴿ فَ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ﴿ فَ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ﴿ فَ فَا لَمُكَيْنِ فِي الْمُؤْمِنِ إِذَا أَجَابَ الْمَلَكَيْنِ فِي الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِي عَيَيْكُ قَالَ فِي الْمُؤْمِنِ إِذَا أَجَابَ الْمَلَكَيْنِ فِي الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِي عَيَيْكُ وَاللَّهُ مَن الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَىٰ الْجَنَّةِ، قَالَ: فَيَأْتِيْهِ مِنْ رُوْحِهَا وَلِيْبُهُا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ ﴿ (٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ مِن حَدِيْ الطَّوِيْلِ. حَدِيْثُ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبِ الطَّوِيْلِ.

وَلَقَدْ تَوَاتَرَتِ الأَخْبَارُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي ثُبُوْتِ عَذَابِ القَبْرِ وَنَعِيْمِهِ لِمَنْ كَانَ لِذَٰلِكَ أَهْلًا، وَسُوَالِ المَلكَيْنِ، فَيَجِبُ اعْتِقَادُ ثُبِوْتِ وَنَعِيْمِهِ لِمَنْ كَانَ لِذَٰلِكَ أَهْلًا، وَسُوَالِ المَلكَيْنِ، فَيَجِبُ اعْتِقَادُ ثُبِوْتِ ذَٰلِكَ وَالإِيْمَانُ بِهِ، وَلَا نَتكلَّمُ فِي كَيْفِيَّتِهِ؛ إِذْ لَيْسَ لِلْعَقْلِ وُقُوْفٌ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَالإِيْمَانُ بِهِ، وَلَا نَتكلَّمُ فِي كَيْفِيَّتِهِ؛ إِذْ لَيْسَ لِلْعَقْلِ وُقُوفٌ عَلَىٰ كَيْفِيَّتِهِ، لِكَوْنِهِ لَا عَهْدَ لَهُ بِهِ فِي هٰذِهِ الدَّارِ.

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة الآيتان:٨٩ - ٨٩.

<sup>(</sup>٢) أبو داود السنة (٤٧٥٣)، أحمد (٢٨٨/٤).

كَمَا أَنَّ أَحْوَالَ القَبْرِ مِنْ أُمُوْدِ الغَيْبِ الَّتِي لَا يُدْدِكُهَا الحِسُّ، وَلَوْ كَانَتْ تُدْرَكُ بِالحِسَّ لَفَاتَتْ فَائِدَةُ الإِيْمَانِ بِالغَيْبِ، وَزَالَتْ وَلَوْ كَانَتْ تُدْرَكُ بِالحِسَّ لَفَاتَتْ فَائِدَةُ الإِيْمَانِ بِالغَيْبِ، وَزَالَتْ حِكْمَةُ التَّكَلِيْفِ، وَلَمَا تَدَافَنَ النَّاسُ، كَمَا قَالَ عَيَالِيَّةِ: «لَوْلَا أَنْ لَا حِكْمَةُ التَّكَلِيْفِ، وَلَمَا تَدَافَنَ النَّاسُ، كَمَا قَالَ عَيَالِيَّةِ: «لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُ النَّاسُ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ مَا أَسْمَعُ» (١)، وَلَمَّا كَانَتْ هٰذِهِ الحِكْمَةُ مُنْتَفِيَةً فِي حَقِّ البَهَائِم سَمِعَتْهُ وَأَدْرَكَتْهُ.

#### د- أَشْرَاطُ السَّاعَةِ:

مِمَّا يَجِبُ الإِيْمَانُ بِهِ، أَنْ نُؤْمِنَ بِأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا، وَأَنَّ مَوْعِدَهَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، أَخْفَاهُ عَنِ النَّاسِ كُلِّهِمْ، يَقُوْلُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ لَا يُحَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا يَعْتَةً فِي السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْتَةً فَي يَعْمَا عَنْهَا عَندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَ بَغْتَةً فِي السَّمَواتِ عَلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَ بَغْتَةً فَي يَعْمَا عَندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَ

<sup>(</sup>۱) مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸٦۸) ، النسائي الجنائز (۲۰۵۸) ، أحمد (۱۷۵/۳).

أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (١).

وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَحَادِيثُ كَثِيْرَةٌ فِي بَيَانِ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا وَأَمَارَاتِهَا.

فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ ذَكَرَ لِلسَّاعَةِ عَلَامَاتُ صُغْرَى مُعْظَمَهَا يَدُوْرُ حَوْلَ فَسَادِ النَّاسِ، وَظُهُوْرِ الفِتَنِ بَيْنَهُمْ، وَانْحِرَافِهِمْ عَنْ صِرَاطِ اللهِ المُسْتَقِيْمِ.

فَمِنَ الْعَلَامَاتِ الصُّغْرَىٰ: مَا جَاءَ فِي حَدِيْثِ جِبْرِيْلَ أَنَّهُ سَأَلَ الرَّسُوْلَ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ الرَّسُوْلَ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ الرَّسُوْلَ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»، قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرِىٰ الْحُفَاةَ...» (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري تفسير القرآن (٤٤٩٩) ، مسلم الإِيْمَان (١٠) ، النسائي الإِيْمَان وشرائعه (٤٢٦/٢).

وَمِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصَّغْرَىٰ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَيَيْهُ مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ فَقَالَ: ﴿إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ: وَكَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ لِغَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ»(١).

وَأَمَّا العَلَامَاتُ الكُبْرَىٰ، وَهِيَ الأَمَارَاتُ القَرِيْبَةُ الكَبِيْرَةُ الَّتِي تَعْقُبُهَا السَّاعَةُ، وَأَنَّهَا تَتَابَعُ كَنِظَام خَرَزَاتٍ انْقَطَعَ سِلْكُهَا.

فَقَدْ جَاءَ فِي الأَخْبَارِ الصَّحِيْحَةِ ذِكْرُ عَشْرٍ مِنْهَا، وَذَٰلِكَ كَحَدِيْثِ حُدَيْفَةَ بْنِ أَسِيْدِ الغِفَارِيِّ، حَيْثُ قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ ثَلَدَاكُرُ، فَقَالَ: «مَا تَذَاكُرُوْنَ؟» قَالُوْا: نَذْكُرُ السَّاعَة. قَالَ: «إِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتَّىٰ تَرُوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ». فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّة، وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُوْلَ عِيْسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ عَيَّكِيْدِ، وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ، وَثَلَاثَ خُسُوْفٍ: خَسْفٌ بِالمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالمَغْرِبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ اليَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ وَخَسْفٌ بِحَزِيْرَةِ العَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ اليَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ وَخَسْفٌ بِالمَعْرِبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ اليَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ

<sup>(</sup>١) البخاري العلم (٥٩) ، أحمد (٣٦١/٢).

إِلَىٰ مَحْشَرِهِمْ (١).

وَنَتَحَدَّثُ - عَلَىٰ سَبِيْلِ المِثَالِ - عَنْ أَحَدِ هٰذِهِ الأَمْارَاتِ الكُبْرَى، فَمِنْ هٰذِهِ الأَشْرَاطِ: ظُهُوْرُ الدَّجَّالِ، وَالدَّجَّالُ مَنْبعُ الكُفْرِ وَالضَّلالِ وَيَنْبُوْعُ الفِتَنِ وَالأَوْجَالِ، قَدْ أَنْذَرَتْ بِهِ الأَنْبِيَاءُ أَقْوَامَهَا، وَالضَّلالِ وَيَنْبُوعُ الفِتَنِ وَالأَوْجَالِ، قَدْ أَنْذَرَتْ بِهِ الأَنْبِيَاءُ أَقْوَامَهَا، وَالضَّلَالِ وَيَنْبُوعُ الفِتَنِ وَالأَوْجَالِ، قَدْ أَنْذَرَتْ بِهِ الأَنْبِيَاءُ أَقُوامَهَا، وَحَذَرَتْ مِنْهُ أَمْمَهَا وَنَعَتَتُهُ بِالنَّعُوْتِ الظَّاهِرَةِ، وَوَصَفَتْهُ بِالأَوْصَافِ وَحَذَرَتْ مِنْهُ أَمْمَهَا وَنَعَتَتُهُ بِالنَّعُوْتِ الظَّاهِرَةِ، وَوَصَفَتْهُ بِالأَوْصَافِ البَاهِرَةِ، وَحَذَرَ مِنْهُ المُصْطَفَىٰ عَلَىٰ وَنَعَتَهُ لِأُمَّتِهِ نَعُوْتًا لَا تَخْفَىٰ عَلَىٰ البَاهِرَةِ، وَحَذَرَ مِنْهُ المُصْطَفَىٰ عَلَىٰ وَنَعَتَهُ لِأُمَّتِهِ نَعُوْتًا لَا تَخْفَىٰ عَلَىٰ فِي بَصَرٍ.

فَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ اللهَ عَلَيْقِ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوْبٌ بَيْنَ

<sup>(</sup>۱) مسلم الفتن وأشراط الساعة (۲۹۰۱) ، الترمذي الفتن (۲۱۸۳) ، أبو داود الملاحم (۷/۱) ، ابن ماجه الفتن (۲۰۵۵) ، أحمد (۷/٤).

عَیْنَیْهِ ك ف ر»<sup>(۱)</sup>.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَالِيَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٍّ قَوْمَهُ: إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّهُ يَجِيْءُ مَعَهُ بِمِثْلِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِي يَقُوْلُ إِنَّهَا الجَنَّةُ هِيَ النَّارُ، وَإِنِّي أُنْذِرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوْحٌ قَوْمَهُ (٢).

وَلَا نَجَاةً مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ إِلَّا بِالعِلْمِ وَالعَمَلِ، أَمَّا العِلْمُ فَبِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ جَسَدٌ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ، ثُمَّ إِنَّهُ لِخِسَّتِهِ وَعَجْزِهِ أَعْوَرُ، وَمَوْسُومٌ بَيْنَ عَيْنَهِ أَنَّهُ كَافِرٌ، وَأَمَّا العَمَلُ فَبِأَنْ يَسْتَعِيْذَ بِاللهِ مِنْ فِتْتَتِهِ فِي التَّشَهُّدِ عَيْنَهِ أَنَّهُ كَافِرٌ، وَأَمَّا العَمَلُ فَبِأَنْ يَسْتَعِيْذَ بِاللهِ مِنْ فِتْتَتِهِ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيْرِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ، وَأَنْ يَحْفَظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الكَهْفِ؟ الأَخِيْرِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ، وَأَنْ يَحْفَظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الكَهْفِ؟

<sup>(</sup>۱) البخاري الفتن (۲۷۱۲) ، مسلم الفتن وأشراط الساعة (۲۹۳۳) ، الترمذي الفتن (۲۲٤٥) ، أبو داود الملاحم (۲۳۱٦) ، أحمد (۲۹۰/۳).

<sup>(</sup>۲) البخاري أحاديث الأنبياء (۳۱٦٠) ، مسلم الفتن وأشراط الساعة (۲۹۳٦).

لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ التَّجْالِ»(١).

#### هـ- البَعْثُ:

إِنَّ الإِيْمَانَ بِالبَعْثِ مِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَالعَقْلُ وَالفِطْرَةُ السَّلِيْمَةُ، فَنُوْمِنُ يَقِيْنًا بِأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُوْرِ، وَتُعَادُ الأَرْوَاحُ إِلَىٰ السَّلِيْمَةُ، فَنُوْمِنُ يَقِيْنًا بِأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُوْرِ، وَتُعَادُ الأَرْوَاحُ إِلَىٰ السَّلِيْمَةُ، وَيَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِيْنَ.

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعُدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعُدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعُدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ الللَّ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

<sup>(</sup>۱) مسلم صلاة المسافرين وقصرها (۸۰۹) ، الترمذي فضائل القرآن (۲۸۸٦) ، أبو داود الملاحم (٤٣٢٣) ، أحمد (١٩٦/٥).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآيتان:١٥، ١٦،

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللّهُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا»(١).
وَقَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمُوْنَ عَلَىٰ ثُبُوْتِهِ، وَهُوَ مُقْتَضَىٰ الحِكْمَةِ؛
حَيْثَ تَقْتَضِي أَنْ يَجْعَلَ اللهُ تَعَالَىٰ لهذِهِ الخَلِيْقَةِ مَعَادًا يُجْزِيْهِمْ
فِيْهِ عَلَىٰ كُلِّ مَا كَلَّفَهُمْ بِهِ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ:
﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَا اللهُ لَا تُرْجَعُونَ

وَقَدْ أَنْكَرَ الْكَافِرُوْنَ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ زَاعِمِیْنَ أَنَّ ذَٰلِكَ غَیْرُ مُمْكِنٍ، وَهذَا الزَّعْمُ بَاطِلٌ دَلَّ عَلَىٰ بُطْلَانِهِ الشَّرْعُ وَالْحِسُّ وَالْعَقْلُ. مُمْكِنٍ، وَهذَا الزَّعْمُ بَاطِلٌ دَلَّ عَلَىٰ بُطْلَانِهِ الشَّرْعُ وَالْحِسُّ وَالْعَقْلُ. أَمَّا مِنَ الشَّرْعِ: فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن لَنَ

<sup>(</sup>۱) البخاري تفسير القرآن (٤٣٤٩) ، مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٦٠) ، الترمذي تفسير القرآن (٣١٦٧) ، النسائي الجنائز (٢٠٨٧) ، أحمد (٢٥٣/١) ، الدارمي الرقاق (٢٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون آية: ١١٥.

يُبْعَثُوۚ اللَّهِ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَبْعَثُوا قُلُ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ (١).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۗ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۗ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۗ قُلْ بَلَىٰ وَلَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۗ قُلْ بَلَىٰ وَقَالَ السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَقَالَ السَّاعَةُ وَقُلْ بَلَىٰ وَقَالَ السَّاعَةُ وَلَا يَعْمِلُوا وَاللَّالِّيْنَا السَّاعَةُ وَلَا يَاللَّالَالِيْ فَيْلِيْ إِلَيْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَلَا لَا تَأْتِينَا اللَّاسَاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَلَا لَا تَعْمَلُوا لِللْعَالَٰ عَلَيْلِ اللَّالَّالَةُ لَيْلِكُ إِلَيْ اللَّالَةُ لَلْمُ لَا قُلْلَ لَلْمَالِكُ فَيْلِكُ لِلللْعَلَيْلِ لَلْمَالِكُ لَلْ لَيْلِكُونِ لِللْعَلَالِينَا اللْعَلَالِيْلِ لَا تَأْتِينَا اللللَّالَّةُ لَكُونُ لِللْعَلَٰ لَكُولِ لَا لَكُولِيْلِ لَيْلُكُولُولِ لَا لَكُولِي لَا لَاللَّالِيْلِيْلِيْلِكُ لَا لَا لَاللَّالِكُ لَا لَا لَا لَاللَّالَالْعَلَالِيْلُ لَا لَا لَالْعَلَالِيْلِكُولِيْلِ لَا لَا لَاللَّلْمِ لَلْمُ لَا لِللْعَلِيْلِ لَا لَا لَاللَّلْمُ لَا لَا لَاللْعَلَالِيْلِ لَا لَا لَالْعَلْمُ لَلْمِ لَا لَا لَا لَالْعَلَالِ لَا لَا لَا لَاللَّالَالْعَلَالِيْلِيْلِ لَا لَا لَا لَا لَا لَلْمَالَالِلْمُ لَا لَا لَا لَا لَالْعَلَالِمُ لَا لَا لَالْعَلَالِيْلُولِيْلُولِلْلِي لَا لَا لَا لَا لَالْعَلَالِمُ لَا لَا لَاللّٰ لَا لَالْعَلَالِمُ لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّٰ لَا لَا لَا لَالْعَلَالِمُ لَا لَا لَاللّٰ لَا لَا لَا لَا لَالْعَلَالُولُ

وَقَدِ اتَّفَقَتْ جَمِيْعُ الكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا الْحِسُّ: فَقَدْ أَرَىٰ اللهُ عِبَادَهُ إِحْيَاءَ الْمَوْتَىٰ فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا، وَفِي سُوْرَةِ البَقَرَةِ خَمْسَةُ أَمْثِلَةٍ عَلَىٰ ذٰلِكَ، نَذْكُرُ الأَوَّلَ مِنْهَا: وَهُوَ أَنَّ وَفِي سُوْرَةِ البَقَرَةِ خَمْسَةُ أَمْثِلَةٍ عَلَىٰ ذٰلِكَ، نَذْكُرُ الأَوَّلَ مِنْهَا: وَهُو أَنَّ قَوْمَ مُوْسَىٰ حِيْنَ قَالُوْا لَهُ: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللهَ جَهْرَةً، فَأَمَاتَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ.

وَفِي ذَٰلِكَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَىٰ مُخَاطِبًا بَنِي إِسْرَائِيْلَ: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَنَ نَّوُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ يَعُمُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ

<sup>(</sup>١) سورة التغابن آية: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ آية: ٣.

وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثَنَكُم مِّنْ بَعُدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿(١).

وَأَمَّا بَقِيَّة الأَمْثِلَةِ، فَالمِثَالُ الثَّانِي هُوَ قِصَّةُ القَتِيْلِ الَّذِي اخْتَصَمَ فِيْهِ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ فَأَمَرَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ أَنْ يَذْبَحُوْا بَقَرَةً فَيَضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا لِيُخْبِرَهُمْ بِمَنْ قَتَلَهُ. وَكَذٰلِكَ قِصَّةُ القَوْمِ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ لِيُخْبِرَهُمْ بِمَنْ قَتَلَهُ. وَكَذٰلِكَ قِصَّةُ القَوْمِ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ فِي لِيُخْبِرَهُمْ بِمَنْ المَوْتِ، فَأَمَاتَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ. وَالمِثَالُ الرَّابِعُ فِي فِي اللهُ مِنَ المَوْتِ، فَأَمَاتَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ. وَالمِثَالُ الرَّابِعُ فِي قِصَّةِ اللهُ تَعَالَىٰ فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَة وَصَّةً اللهُ مِائَة عَالَىٰ فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَة عَامِ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ وَالخَامِسُ قِصَّةُ طُيُورِ إِبْرَاهِيْمَ غِلِيَّ اللهُ اللهُ مَائَهُ اللهُ مَا أَمْ اللهُ مَائِهُ مَا فَالْمَالُ المَّائِهُ مَا أَمْ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَالِ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ المَائِهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ المُؤْلِولِ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المُؤْلِولِ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المِنْ المُؤْلِولِ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ المُؤْلِولُ المُؤْلِقُ اللهُ المُؤْلِولُ المُؤْلُولِ المُؤْلِولِ المُؤْلِقُ المُؤْلُولِ المُؤْلِقُ المُؤْلِولُولِ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ اللهُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ اللهُ المُؤْل

وَأُمَّا دَلَالَةُ العَقْلِ عَلَىٰ إِمْكَانِ البَعْثِ فَمِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيْهِمَا، خَالِقُهُمَا ابْتِدَاءً، وَالقَادِرُ عَلَىٰ ابْتِدَاءِ الخَلْقِ لَا يَعْجِزُ عَنْ إِعَادَتِهِ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية:٥٥،٥٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر سورة البقرة ، آية: ٧٣ ، آية: ٢٤٣ ، آية: ٢٥٩ ، آية: ٢٦٠.

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ ﴿ (١).

وَقَالَ تَعَالَىٰ آمِرًا بِالرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ إِحْيَاءَ العِظَامِ وَهِيَ رَمِيْمٌ: ﴿ قُلُ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكِلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۞ ﴿ ثُلُ

الثَّانِي: أَنَّ الأَرْضَ تَكُوْنُ مَيْتَةً هَامِدَةً لَيْسَ فِيْهَا شَجَرَةٌ خَضْرَاءُ فَيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ، فَيَنْزِلُ عَلَيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ، وَالقَادِرُ عَلَىٰ إِحْيَاءِ المَوْتَىٰ. قَالَ تَعَالَىٰ: وَالقَادِرُ عَلَىٰ إِحْيَاءِ المَوْتَىٰ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَادِرُ عَلَىٰ إِحْدَةً مَوْتِهَا قَادِرٌ عَلَىٰ إِحْيَاءِ المَوْتَىٰ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَىٰ فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَلَيْ اللّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا عَ مُّبَرِكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَجَنَّتٍ وَحَبَّ ٱلْخُصِيدِ

﴿ وَٱلتَّخْلَ بَاسِقَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۞ رِّزْقَا لِلْعِبَادِ ۗ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلْدَةَ مَا لَكُونُ وَأُحْيَيْنَا بِهِ عَلَدَةَ مَا يَتَا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞﴾ (٣).

وَإِنَّ كُلَّ عَاقِلٍ يَعْلَمُ أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَىٰ العَظِيْمِ الكَبِيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ مَا

<sup>(</sup>١) سورة الروم آية: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة يس آية: ٧٩.

<sup>(</sup>٣) سورة ق الآيات: ٩-١١.

دُوْنَهُ بِكَثِيْرٍ أَقْدَرُ وَأَقْدَرُ، وَأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قَدْ أَبْدَعَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَىٰ عِظَمِ شَأْنِهِمَا وَسَعَتِهِمَا، وَعَجِيْبِ خَلْقِهِمَا، وَمِنْ ثَمَّ وَالأَرْضَ عَلَىٰ عِظَمِ شَأْنِهِمَا وَسَعَتِهِمَا، وَعَجِيْبِ خَلْقِهِمَا، وَمِنْ ثَمَّ فَهُوَ أَقْدَرُ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ عِظَامًا قَدْ صَارَتْ رَمِيْمًا، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَوَ فَهُو أَقْدَرُ عَلَىٰ أَنْ يُخْلِيَ عِظَامًا قَدْ صَارَتْ رَمِيْمًا، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَوَ لَيْسَ اللّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُو الْخَلُقُ الْعَلِيمُ ۞﴾ (١).

## و- العَرْضُ وَالحِسَابُ وَقِرَاءَةُ الكِتَابِ:

وَنُوْمِنُ بِالعَرْضِ، حَيْثُ يُعْرَضُ النَّاسُ عَلَىٰ رَبِّهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ:
﴿ فَيَوْمَبِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِى يَوْمَبِذِ وَاهِيَةٌ ۞ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِى يَوْمَبِذِ وَاهِيَةٌ ۞ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَننِيَةٌ ۞ يَوْمَبِذِ ثَمَننِيَةٌ ۞ يَوْمَبِذِ ثَمَننِيَةٌ ۞ يَوْمَبِذِ ثَمَننِيَةٌ ۞ يَوْمَبِذِ ثَمُننِيَةٌ ۞ يَوْمَبِذِ ثَمَننِيَةٌ ۞ وَقَالَ عَلَىٰ يَوْمَبِذِ ثُعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةُ ۞ (٢) وَقَالَ عَلَىٰ فَيُ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِعْتُمُونَا كَمَا خَلَقُنكُمُ أَوَّلَ هَوْلَكُمْ أَوَّلَ

<sup>(</sup>١) سورة يس آية: ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة آية:١٥ - ١٨.

مَرَّةٍ ﴾ (١).

وَنُؤْمِنُ بِالحِسَابِ، حَيْثُ أَنَّ الله يُحَاسِبُ الخَلَائِق، وَيَخْلُوْ بِعَبْدِهِ المُؤْمِنِ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ كَمَا وَصَفَ ذَلِكَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَمَّا المُؤْمِنِ فَيُقرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ كَمَا وَصَفَ ذَلِكَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَمَّا الكُفَّارُ فَلَا يُحَاسَبُوْنَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوْزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّنَاتُهُ، فَإِنَّهُ لَا الكُفَّارُ فَلَا يُحَاسَبُوْنَ مُحَاسَبةَ مَنْ تُوْزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّنَاتُهُ، فَإِنَّهُ لَا حَسَنَاتِ لَهُمْ، وَلٰكِنْ تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ فَتُحْصَىٰ فَيُوْقَفُونَ عَلَيْهَا وَيُقرَّرُونَ عَلَيْهَا وَيُقرَّرُونَ بَهَا.

يَقُوْلُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَّأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحَا فَمُلَقِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنُ أُوتِيَ كِتَنبَهُ وبِيمِينِهِ ۞ فَسَوُفَ يُحَاسَبُ حِسَابَا يَسِيرًا ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَمْسُرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنُ أُوتِيَ كِتَنبَهُ ووَرَآءَ طَهْرِهِ ۦ ۞ فَسَوُفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ۞ وَيَصْلَى سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ وكَانَ فِي ظَهْرِهِ ۦ ۞ فَسَوُفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ۞ وَيَصْلَى سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ وكَانَ فِي أَهْلِهِ عَمْسُرُورًا ۞ اللَّهُ إِنَّهُ وكَانَ فِي أَهْلِهِ عَمْسُرُورًا ۞ إِنَّهُ وكَانَ بِهِ عَمْسُرُورًا ۞ إِنَّهُ وكَانَ بِهِ عَمْسُرُورًا ۞ إِنَّهُ وظَنَّ أَن لَن يَحُورَ ۞ بَلَيْ ۚ إِنَّ رَبَّهُ وكَانَ بِهِ عَمْسُرُورًا ۞ إِنَّهُ وكَانَ بِهِ عَمْدُورًا ۞ إِنَّهُ وكَانَ بِهِ عَمْسُرُورًا ۞ إِنَّهُ وكَانَ بِهِ عَمْسُرُورًا ۞ إِنَّهُ وكَانَ بِهِ عَمْسُرُورًا ۞ إِنَّهُ وكَانَ بِهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤَالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة الكهف آية: ٤٨.

بَصِيرًا ۞﴾ (١).

وَرَوَىٰ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ عَنْ عَائِشَةَ سَالِكُ النَّبِيَّ وَالنَّبِيَ وَالنَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ سَيُعْطَىٰ كِتَابَ أَعْمَالِهِ، وَإِذَا اطَّلَعَ المُؤْمِنُ عَلَىٰ مَا تَحْوِيْهِ صَحِيْفَتُهُ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَصَالِحِ الأَعْمَالِ سُرَّ وَاسْتَبْشَرَ، عَلَىٰ مَا تَحْوِيْهِ صَحِيْفَتُهُ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَصَالِحِ الأَعْمَالِ سُرَّ وَاسْتَبْشَرَ، وَأَعْلَىٰ هَذَا السُّرُوْرَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ و بِيمِينِهِ عَلَىٰ هَذَا السُّرُوْرَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ و بِيمِينِهِ عَلَىٰ فَهُوَ فَيُولُ هَا وَمُ اللهُ مَا يَتِهِ هَا إِنِي ظَنَنتُ أَنِي مُلَتِ حِسَابِيَهُ ۞ فَهُو فَهُو مَلَاقًا حِسَابِيَهُ ۞ فَهُو

<sup>(</sup>١) سورة الانشقاق الآيات:٦-١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الانشقاق الآيتان:٧، ٨.

فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةِ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيَّا بِمَآ أَسۡلَفۡتُمۡ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ۞ ﴿(١).

وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ وَأَهْلُ الضَّلَالُ؛ فَإِنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِشِمَالِهِمْ مِنْ وَرَاءِ ظُهُوْرِهِمْ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَدْعُو الكَافِرُ بِالوَيْلِ وَالثَّبُوْرِ، وَعَظَائِمِ الأُمُوْرِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ و بِشِمَالِهِ وَعَظَائِمِ الأُمُوْرِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ و بِشِمَالِهِ وَعَظَائِمِ الأُمُوْرِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَ بِشِمَالِهِ وَعَظَائِمِ الأُمُورِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ ۞ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ۞ يَلَيْتَهَا فَيَقُولُ يَلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۞ مَآ أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَهُ ۞ هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيَهُ ۞ كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۞ مَآ أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَهُ ۞ هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيَهُ ۞ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ ٱلْجُحِيمَ صَلُّوهُ ۞ ﴿ (٢).

## ز- المِيْزَانُ وَالصِّرَاطُ:

وَنُؤْمِنُ بِالمِيْزَانِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسُطَ لِيَوْمِ اللَّهِ مَا لَكُومِ اللَّهِ مَا لَكُومُ اللَّهِ مَا خُرُدَلٍ أَتَيْنَا اللَّهِ مَا خُرُدَلٍ أَتَيْنَا

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة الآيات: ١٩- ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة الآيات: ٢٥-٣١.

بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ۞﴾ (١).

وَقَدْ دَلَّتِ السُّنَّةُ النَّبُوِيَّةُ عَلَىٰ أَنَّ مِيْزَانَ الأَعْمَالِ لَهُ كِفَّتَانِ حِسِّيَّتَانِ مُشَاهَدَتَانِ.

وَوَزْنُ الأَعْمَالِ يَكُوْنُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الحِسَابِ، فَإِنَّ المُحَاسَبَةَ لِتَقْرِيْرِ الأَعْمَالِ، وَالوَزْنَ لِإِظْهَارِ مَقَادِيْرِهَا؛ لِيَكُوْنَ الجَزَاءُ بِحَسَبِهَا.

وَنُوْمِنُ بِالصِّرَاطِ وَهُوَ الجِسْرُ المَنْصُوْبُ عَلَىٰ ظَهْرِ جَهَنَّمَ طَرِيْقًا إِلَىٰ الجَنَّةِ، حَيْثُ يَمُرُّ جَمِيْعُ النَّاسِ عَلَىٰ هذَا الصِّرَاطِ حَسَبَ أَعْمَالِهِمْ.

فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَلَمْحِ البَصَرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالبَرْقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالبَرْقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالفَرَسِ الجَوَادِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَرِكَابِ يَمُرُّ كَالفَرَسِ الجَوَادِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَرِكَابِ الإِبلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ مَشْيًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ مَشْيًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْحَفُ زَحْفًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ خَطْفًا وَيُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، فَإِنَّ يَرْحَفُ زَحْفًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ خَطْفًا وَيُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء آية: ٤٧.

الجِسْرَ عَلَيْهِ كَلَالِيْبُ(١) تَخْطِفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمَنْ تَجَاوَزَ الصِّرَاطَ دَخَلَ الجَنَّةَ.

وَيَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَنِ اسْتَقَامَ عَلَىٰ صِرَاطِ اللهِ الَّذِي هُوْ دِيْنُهُ الحَقُّ فِي الآخِرَةِ، وَمَنْ حَادَ عَنِ الحَقُّ فِي اللَّخِرَةِ، وَمَنْ حَادَ عَنِ الصَّرَاطِ المُسْتَقِيْم فِي الدُّنْيَا، فَلَنْ يَصْمُدَ عَلَىٰ صِرَاطِ الآخِرَةِ.

وَعِنْدَ الصِّرَاطِ فِي يَوْمِ الآخِرَةِ يَفْتَرِقُ المُنَافِقُوْنَ عَنِ المُؤْمِنِيْنَ، وَيَتَخَلَّفُوْنَ عَنْهُمْ، وَيَسْبِقُهُمُ المُؤْمِنُوْنَ، وَيُحَالُ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الوُصُوْلِ إِلَيْهِمْ.

#### جـ- الجَنَّةُ وَالنَّارُ:

نُوْمِنُ بِالجَنَّةِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ، وَنُوْمِنُ بِالنَّارِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ، وَنُوْمِنُ بِالنَّارِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللهُ لِلْكَافِرِيْنِ، فَالجَنَّةُ وَالنَّارُ كِلَاهُمَا حَتُّ لَا رَيْبَ فِيْهِمَا، فَالنَّارُ دَارُ أَوْلِيَائِهِ.

<sup>(</sup>١) جمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة. وهو حديدة معقوفة الرأس.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ ۞ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعُمِلُواْ ٱلطَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَلَذَا ٱلَّذِى رُزِقُنَا مِن قَبُلُ وَأُتُواْ بِهِ عَمْتَشَلِهَا وَلَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴿ (١).

وَلَقَدْ جَاءَ وَصْفُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَوَصْفُ النَّعِيْمِ وَالْعَذَابِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيْرَةٍ جِدًّا مِنَ الْقُرْآنِ، كُلَّمَا ذَكَرَ الْجَنَّةَ عَطَفَ عَلَيْهَا بِذِكْرِ النَّارِ، وَالْعَكْسُ، وَتَارَةً يُرَغِّبُ فِي الْجَنَّةِ وَيَدْعُو إِلَيْهَا، وَيُرَهِّبُ مِنَ النَّارِ وَيُحَذِّرُ مِنْهَا، وَتَارَةً يُخْبِرُ عَمَّا أُعِدَّ فِي الْجَنَّةِ مِنَ النَّعِيْمِ لِأَوْلِيَائِهِ، النَّارِ وَيُحَذِّرُ مِنْهَا، وَتَارَةً يُخْبِرُ عَمَّا أُعِدَّ فِي الْجَنَّةِ مِنَ النَّعِيْمِ لِأَوْلِيَائِهِ، وَيُخْبِرُ عَمَّا أُعِدَّ فِي الْجَنَّةِ مِنَ النَّعِيْمِ لِأَوْلِيَائِهِ، وَيُخْبِرُ عَمَّا أُعِدًا فِي النَّارِ مِنَ الْعَذَابِ الأَلِيْمِ لِأَعْدَائِهِ.

وَنَعْتَقِدُ يَقِيْنًا أَنَّ الجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوْ قَتَانِ وَمَوْجُوْدَتَانِ الآنَ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية: ٢٤، ٢٥.

قَالَ الله تَعَالَىٰ عن الجنة: ﴿ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ ﴿ (١).

وَقَالَ عَنِ النَّارِ: ﴿ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ۞ ﴿ (٢).

وَيَقُوْلُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»(٣).

وَنُصُوْصُ القُرْآنِ الكَرِيْمِ وَالسُّنَّةُ النَّبُوِيَّةُ فِي إِثْبَاتِ ذَٰلِكَ كَثِيْرَةٌ وَنُصُوْصُ القُرْآنِ الكَرِيْمِ وَالسُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَلَىٰ أَنَّ الجَنَّةَ وَالنَّارَ جِدًّا، وَلِذَا فَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَلَىٰ أَنَّ الجَنَّةَ وَالنَّارَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية: ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري بدء الخلق (٣٠٦٨) ، مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٦٦) ، البخاري بدء الخلق (١٠٧٢) ، النسائي الجنائز (٢٠٧٠) ، ابن ماجه الزهد (٤٢٧٠) ، أحمد (١٦/٢) ، مالك الجنائز (٥٦٤).

مَخْلُوْ قَتَانِ مُوْجَدَتَانِ(١) الآنَ.

كَمَا نُؤْمِنُ بِأَنَّ الجَنَّةَ وَالنَّارَ لَا تَفْنَيَانِ أَبَدًا وَلَا تَبِيْدَانِ، وَقَدْ دَلَّتِ النُّصُوْصُ القُرْآنِيَّةُ وَالأَحَادِيْثُ النَّبُويَّةُ عَلَىٰ ذٰلِكَ.

يَقُوْلُ تَعَالَىٰ عَنِ الجَنَّةِ: ﴿ أُكُلُّهَا دَآبِمٌ وَظِلُّهَا ۚ ﴾ (٢).

وَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللهِ عِيَالِيَّةِ: «مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يَنْعَمُ وَلَا يَيْأَسُ، وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوْتُ»(٣).

وَمِنْ أَدِلَّةِ بَقَاءِ النَّارِ وَعَدَم فَنَائِهَا، قَوْلُهُ تَعَالَىٰ:

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ ﴾ (١) وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمُ

<sup>(</sup>١) ولعل الصواب: موجودتان الآنَ. والله أعلم. ف

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد آية: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٣٧) ، الترمذي صفة الجنة (٢٥٢٥) ، أحمد (٣٠٥/٢).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة آية: ٣٧.

فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ﴾ (١).

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رَضَاكَ وَالجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهِمَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهِمَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَل (٢).

(١) سورة فاطر آية: ٣٦.

#### (٢) ح - ثَمَرَاتُ الإِيْمَانِ بِاليَوْمِ الآخِرِ:

١ - الحِرْصُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى رَغْبَةً فِي ثَوَابِ ذَلِكَ اليَوْمِ، وَالبُعْدُ عَنْ مَعْصِيتِهِ خَوْفًا مِنْ عِقَابِ ذَلِكَ اليَوْمِ. فَالَّذِي ضَعْفَ إِيْمَانُهُ بِاليَوْمِ الآخِرِ أَوِ مَعْصِيتِهِ خَوْفًا مِنْ عِقَابِ ذَلِكَ اليَوْمِ. فَالَّذِي ضَعْفَ إِيْمَانُهُ بِاليَوْمِ الآخِرِ أَوِ اللّذِي لَا يُؤْمِنُ بِهِ أَصْلاً هُوَ اللّذِي كَثِيرًا مَا يَعْتَدِي وَيَتَجَاوَزَ حَدَّهُ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اللّذِي لَا يُؤْمِنُ بِهِ أَصْلاً هُو اللّذِي كَثِيرًا مَا يَعْتَدِي وَيَتَجَاوَزَ حَدَّهُ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يُكِ لَنُ بِهِ عَلَيْ اللّهِ لَكُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمِ ١٩٤]
 الطففين، الآية ١٦]

٢ - تَسْلِيَةُ اللَّوْمِنِ عَلَّا يَفُوْتُهُ مِنْ نَعِيْمِ الدُّنْيَا وَمَتَاعِهَا بِمَا يَرْجُوْهُ مِنْ نَعِيْمِ الدُّنْيَا وَمَتَاعِهَا بِمَا يَرْجُوهُ مِنْ نَعِيْمِ الدُّنْيَا وَمَتَاعِهَا بِمَا يَرْجُوْهُ مِنْ نَعِيْمِ الدُّنْيَا وَمَتَاعِها بِمَا يَرْجُوهُ مِنْ نَعِيْمِ الدُّنْيَا وَمَتَاعِها بِمَا يَرْجُوهُ مِنْ نَعِيْمِ الدَّنْيَا وَمَتَاعِها بِمَا يَرْجُوهُ مِنْ نَعِيْمِ الدَّنِيَا وَمَتَاعِها بِمَا يَرْجُونُ مِنْ نَعِيْمِ الدَّنِيَا وَمَتَاعِها بِمَا يَرْجُونُ مِنْ نَعِيْمِ الدَّيْنِ وَمَتَاعِها بِمَا يَرْجُونُ مِنْ نَعِيْمِ الدَّيْنِ مِنْ نَعِيْمِ اللَّهُ مِن مَا يَعْفُونُ لَهُ مِنْ نَعِيْمِ الللَّا فِي مَتَاعِها بِمَا يَرْجُونُ مِنْ نَعِيْمِ اللَّذِينَ وَتَوَامِهَا.

٣- تَسْلِيَةُ المَظْلُوْمِيْنَ الَّذِيْنَ لَمْ تُؤَدَّ حُقُوْقُهُمْ فِي الدُّنْيَا مِنْ قِبَلِ الظَّالِيْنَ - حُكَّامًا كَانُوْا أَوْ غَيْرَهُمْ - إِمَّا عَنْ طَرِيْقِ النَّهْبِ أَوِ السَّلْبِ، أَوِ الَّذِيْنَ ظُلِمَ

#### જા∳ભ

عِرْضُهُمْ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالِمُهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيْ: «لَتُؤَدُّنَ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمُ القَيْامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ القَرْنَاءِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَيْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ: «أَتَدْرُونَ ما الْمُفْلِسُ؟» قَالُوْا: المُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي قَالُوْا: المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هلذَا، وَقَذَفَ هلذَا، وَأَكَلَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هلذَا، وَقَذَفَ هلذَا، وَأَكَلَ مَالَ هلذَا، وَسَفَكَ دَمَ هلذَا، وَضَرَبَ هلذَا، فَيُعْطَى هلذَا مِنْ حَسنَاتِهِ، وَهلذَا مِنْ حَسنَاتِهِ، وَهلذَا مِنْ حَسنَاتِهِ، فَطُرَبَ هِلْمَا أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِن خَطَايَاهُمْ فَطُرِ حَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ».

٤ - اسْتِشْعَارُ كَمَالِ عَدْلِ اللهِ تَعَالَى؛ حَيْثُ يُجَازِي كُلَّا بِعَمَلِهِ مَعَ رَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ.
 ٥ - ازْدِيَادُ الخَوْفِ وَالخَشْيَةِ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَالرَّجَاءُ فِي ثُوَابِهِ الَّذِي أَعَدَّهُ لِعِبَادِهِ الْمُتَّقِيْنَ. ف

## الإِيْمَانُ بِالقَدرِ

#### أ- مَعْنَىٰ الإِيْمَانِ بِالقَدرِ:

هُوَ التَّصْدِيْقُ الجَازِمُ بِأَنَّ كُلَّ خَيْرٍ وَشَرِّ فَهُوَ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ، وَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ وَأَنَّهُ الفَعَالُ لِمَا يُرِيْدُ، لَا يَكُونُ شَيْءٌ إِلَّا بِإِرَادَتِهِ، وَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ مَشْيئتِهِ، وَلَيْسَ فِي العَالَمِ شَيْءٌ يَخْرُجُ عَنْ تَقْدِيْرِهِ، وَلَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنْ تَدْبِيْرِهِ، وَلَا يَتَجَاوَزُ مَا خُطَّ فِي تَدْبِيْرِهِ، وَلَا مَتَجَاوَزُ مَا خُطَّ فِي تَدْبِيْرِهِ، وَلَا مَتَجَاوَزُ مَا خُطَّ فِي اللَّوْحِ المَسْطُورِ، وَأَنَّهُ خَالِقُ أَفْعَالِ العِبَادِ وَالطَّاعَاتِ وَالمَعَاصِي، اللَّوْحِ المَسْطُورِ، وَأَنَّهُ خَالِقُ أَفْعَالِ العِبَادِ وَالطَّاعَاتِ وَالمَعَاصِي، اللَّوْحِ المَسْطُورِ، وَأَنَّهُ خَالِقُ أَفْعَالِ العِبَادِ وَالطَّاعَاتِ وَالمَعَاصِي، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَمَرَ العِبَادَ وَنَهَاهُمْ، وَجَعَلَهُمْ مُخْتَارِيْنَ لِأَفْعَالِهِمْ، غَيْرُ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَمَرَ العِبَادَ وَنَهَاهُمْ، وَجَعَلَهُمْ مُخْتَارِيْنَ لِأَفْعَالِهِمْ، فَيْرُ مَمَ خَلُولُ فَقَدْ أَمَرَ العِبَادَ وَنَهَاهُمْ، وَجَعَلَهُمْ مُخْتَارِيْنَ لِأَنْعَالِهِمْ، وَاللهُ مَمْ فَالِومُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بِحِكْمَتِهِ، لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ.

وَالإِيْمَانُ بِقَدَرِ اللهِ تَعَالَىٰ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِيْمَانِ، كَمَا فِي جَوَابِ الرَّيْمَانِ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ الرَّسُوْلِ ﷺ حِيْنَ سَأَلَهُ جِبْرِيْلُ إِللَّهِ عَنِ الإِيْمَانِ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ

وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (١).

وَقَالَ عَيْلِيْ اللهِ مَا اللهِ سُبْحَانَهُ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ غَيْرَ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَىٰ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَىٰ مَا قَبِلَهُ مِنْكَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ بِالقَدرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ مَا قَبِلَهُ مِنْكَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ بِالقَدرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّكَ إِنْ مِتَ عَلَىٰ غَيْرِ هٰذَا دَخَلْتَ وَأَنَّكَ إِنْ مِتَ عَلَىٰ غَيْرِ هٰذَا دَخَلْتَ النَّارَ»(٢).

وَالقَدَرُ - بِفَتْحِ الدَّالِ -: هُوَ تَقْدِيْرُ اللهِ تَعَالَىٰ لِلْكَائِنَاتِ حَسْبَمَا سَبَقَ بهِ عِلْمُهُ، وَاقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ.

<sup>(</sup>۱) مسلم الإِنْمَان (۸) ، الترمذي الإِنْمَان (۲۲۱۰) ، النسائي الإِنْمَان وشرائعه (۲۹۰) ، أبو داود السنة (۲۹۹۰) ، ابن ماجه المقدمة (۲۳) ، أحمد (۳/۱).

<sup>(</sup>٢) أبو داود السنة (٤٦٩٩) ، ابن ماجه المقدمة (٧٧) ، أحمد (٥/١٨٥).

ب- مَرَاتِبُ الإِيْمَانِ بِالقَدرِ:

الإِيْمَانُ بِالقَدَرِ يَتَضَمَّنُ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ:

الأَوَّلَ: الإِيْمَانَ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ عَلِمَ بِكُلِّ شَيْءٍ جُمْلَةً وَتَفْصِيْلًا، وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ قَدْ عَلِمَ جَمِيْعَ خَلْقِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، وَعَلِمَ أَرْزَاقَهُمْ وَأَغْمَالَهُمْ، وَجَمِيْعَ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ، وَآجَالَهُمْ وَأَقْوَالَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ، وَجَمِيْعَ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ، وَأَسْرَارَهُمْ وَعَلانِيَاتِهِمْ، وَمَنْ هُوَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ هُوَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱللَّهُ مَا لَكُ مَا اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱللَّهُ هَا لَا هُوَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ ثَالَ اللَّانِي: الإِيْمَانَ بِكِتَابَةِ ذُلِكَ، وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ قَدْ كَتَبَ جَمِيْعَ مَا سَبَقَ بِهِ

<sup>(</sup>١) سورة الحشر آية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق آية: ١٢.

عِلْمُهُ أَنَّهُ كَائِنٌ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ.

وَدَلِيْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ الْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَأَ ﴾ (١).

وَقَوْلُ النَّبِيِّ عَيَّظِيَّةٍ: «كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ»(٢).

الأَمْرَ الثَّالِثَ: الإِيْمَانَ بِمَشِيْئَةِ اللهِ النَّافِذَةِ الَّتِي لَا يَرُدُّهَا شَيْءٌ، وَقُدْرَتِهِ اللَّهِ النَّافِذَةِ اللهِ عَجْرُهَا شَيْءٌ، فَجَمِيْعُ الْحَوَادِثِ وَقَعَتْ بِمَشِيْئَةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ، مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ.

وَدَلِيْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ (٣).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۞﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الحديد آية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) مسلم القدر (٢٦٥٣) ، الترمذي القدر (٢١٥٦) ، أحمد (٢٦٩/١).

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان آية: ٣٠.

الأَمْرَ الرَّابِعَ: الإِيْمَانَ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ المُوْجِدُ لِلْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، وَأَنَّهُ الخَالِقُ وَحُدُهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. الخَالِقُ وَحُدَهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. وَدَلِيْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٢).

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ و تَقْدِيرًا ۞ ﴿ (٣).

وَيَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ القَدَرَ قُدْرَةُ الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَجَرِي بِتَقْدِيْرِهِ، وَمَشِيْئَتُهُ تَنْفُذُ، لَا مَشِيْئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ، فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ.

كَمَا يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ أَصْلَ القَدَرِ هُوَ سِرُّ اللهِ تَعَالَىٰ فِي خَلْقِهِ، لَمْ يَطَّلِعْ عَلَىٰ ذٰلِكَ مَلَكُ مُقَرَّبُ، وَلَا نَبِيُّ مُرْسَلٌ.

إِنَّ المُؤْمِنَ يَصِفُ رَبَّهُ بِصِفَاتِ الكَمَالِ، فَتَرَاهُ مُؤْمِنًا بِأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم آية: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد آية: ١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان آية: ٢.

لَا يَحْدُثُ إِلَّا وَلَهُ حِكْمَةُ، وَإِذَا غَابَتْ عَنْهُ الحِكْمَةُ الإلْهِيَّةُ فِي أَمْرٍ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَتَرَكَ اللهُ عَرَفَ جَهْلَهُ أَمَامَ عِلْمِ اللهِ اللهِ المُحِيْطِ بِكُلِّ شَيْءٍ و وَتَرَكَ الأَمُوْرِ، عَرَفَ جَهْلَهُ أَمَامَ عِلْمِ اللهِ اللهِ المُحِيْطِ المُحَيْطِ العَلِيْمِ اللهِ يَلْ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ الاعْتِرَاضَ عَلَىٰ الحَكِيْمِ الخَبِيْرِ العَلِيْمِ اللهِ يَلْ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُوْنَ.

# ج- حُكْمُ الاحْتِجَاجِ بِالقَدَرِ فِي تَرْكِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ:

إِنَّ الإِيْمَانَ بِالقَدَرِ عَلَىٰ مَا وَصَفْنَا لَا يُنَافِي أَنْ يَكُوْنَ لِلْعَبْدِ مَشِيْئَةٌ فِي أَفْعَالِهِ الاَخْتِيَارِيَّةِ، وَقُدْرَةٌ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَالوَاقِعَ دَالَّانِ عَلَىٰ إِثْبَاتِ ذَٰلِكَ لَهُ.

أَمَّا الشَّرْعُ، فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي المَشِيْئَةِ: ﴿ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَعَابًا ۞ ﴾ (١).

وَقَالَ تَعَالَىٰ فِي القُدْرَةِ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا

<sup>(</sup>١) سورة النبأ آية: ٣٩.

مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُ ﴿ (١).

وَأَمَّا الوَاقِعُ فَإِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَشِيْئَةً وَقُدْرَةً بِهِمَا يَفْعَلُ، وَبِهِمَا يَتْرُكُ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ مَا يَقَعُ بِإِرَادَتِهِ كَالْمَشْيِ وَمَا يَقَعُ بِغَيْرِ إِرَادَتِهِ كَالاَرْتِعَاشِ، لٰكِنَّ مَشِيْئَةَ العَبْدِ وَقُدْرَتَهُ وَاقِعَتَانِ بِمَشِيْئَةِ اللهِ تَعَالَىٰ كَالاَرْتِعَاشِ، لٰكِنَّ مَشِيْئَةَ العَبْدِ وَقُدْرَتَهُ وَاقِعَتَانِ بِمَشِيْئَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَقُدْرَتِهِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ (٢)؛ وَقُدْرَتِهِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ (٢)؛ وَلَانَ اللهِ تَعَالَىٰ فَلا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ شَيْءٌ بِدُونِ عِلْمِهِ وَمَشِيْئَتِهِ.

وَالْإِيْمَانُ بِالقَدَرِ عَلَىٰ مَا سَبَقَ تَقْرِیْرُهُ لَا يَمْنَحُ الْعَبْدَ حُجَّةً عَلَىٰ تَوْكِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَوْ فِعْلِ مَا نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ، فَمَنِ احْتَجَّ بِالقَدَرِ عَلَىٰ فِعْلِ اللهُ عَنْهُ، فَمَنِ احْتَجَ بِالقَدَرِ عَلَىٰ فِعْلِ اللهَ عَنْهُ، فَمَنِ احْتَجَ بِالقَدَرِ عَلَىٰ فِعْلِ اللهَ عَنْهُ، فَمَنِ احْتَجَاجُ بِاطِلٌ مِنْ وُجُوْدٍ:

الأَوَّلِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان آية: ٣٠.

مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الجَنَّةِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أَلَا نَتَّكِلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لَا، اعْمَلُوْا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»(١). فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اللهِ؟ قَالَ: لَا، اعْمَلُوْا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»(١). فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالعَمَل وَنَهَىٰ عَنِ الاتِّكَالِ عَلَىٰ القَدَرِ.

الثَّانِي: أَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ أَمَرَ العَبْدَ وَنَهَاهُ، وَلَمْ يُكَلِّفْهُ إِلَّا مَا يَسْتَطِيْعُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمْ ﴾ (٢).

وَلَوْ كَانَ العَبْدُ مَجْبُوْرًا عَلَىٰ الفِعْلِ، لَكَانَ مُكَلَّفًا بِمَا لَا يَسْتَطِيْعُ الخَلَاصَ مِنْهُ، وَهذَا بَاطِلٌ، وَلِذَٰلِكَ إِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ المَعْصِيَةُ بِجَهْلٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ إِكْرَاهٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ.

الثَّالِثِ: أَنَّ قَدَرَ اللهِ تَعَالَىٰ سِرٌّ مَكْتُوْمٌ لَا يُعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ وُقُوْع

<sup>(</sup>۱) البخاري القدر (۱۲۳۱) ، مسلم القدر (۲۲٤۷) ، الترمذي القدر (۱۳۲۷) ، أبو داود السنة (۲۹٤٤) ، ابن ماجه المقدمة (۷۸) ، أحمد (۱٤٠/۱).

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن آية: ١٦.

المَقْدُوْرِ، وَإِرَادَةُ العَبْدِ لِمَا يَفْعَلُهُ سَابِقَةٌ عَلَىٰ فِعْلِهِ، فَتَكُوْنُ إِرَادَتُهُ الفَعْلَ عَلَىٰ فِعْلِهِ، فَتَكُوْنُ إِرَادَتُهُ الفِعْلَ غَيْرُ مَبْنِيَّةٍ عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْهُ بِقَدَرِ اللهِ، وَحِيْنَئِذٍ تَنْتَفِي حُجَّتُهُ بِالقَدَرِ؛ إِذْ لَا حُجَّةَ لِلْمَرْءِ فِيْمَا لَا يَعْلَمُهُ.

فَإِذَا اعْتَرَضَ العَاصِي وَقَالَ: إِنَّ المَعْصِيةَ كَانَتْ مَكْتُوْبَةً عَلَيَّ، فَيَا لُهُ تَعْالَىٰ؛ فَمَا فَيُدْرِيْكَ عَنْ عِلْمِ اللهِ تَعَالَىٰ؛ فَمَا فَيُقْالُ لَهُ: قَبْلَ أَنْ تَقْتَرِفَ المَعْصِيةَ، مَا يُدْرِيْكَ عَنْ عِلْمِ اللهِ تَعَالَىٰ؛ فَمَا دُمْتَ لَا تَعْلَمُ وَمَعَكَ الاخْتِيَارُ وَالقُدْرَةُ، وَقَد وُضِّحَتْ لَكَ طُرُقُ الخَيْرِ وَالشَّرِّ، فَحِيْنَةِ إِذَا عَصَيْتَ فَأَنْتَ المُخْتَارُ لِلْمَعْصِيةِ، المُفَضِّلُ الخَيْرِ وَالشَّرِّ، فَحِيْنَةِ إِذَا عَصَيْتَ فَأَنْتَ المُخْتَارُ لِلْمَعْصِيةِ، المُفَضِّلُ لَهُا عَلَىٰ الطَّاعَةِ، فَتَتَحَمَّلُ عُقُوْبَةَ مَعْصِيتِكَ.

الرَّابِعِ: أَنَّ المُحْتَجَّ بِالقَدَرِ عَلَىٰ مَا تَرَكَهُ مِنَ الوَاجِبَاتِ أَوْ فَعَلَهُ مِنَ الرَّابِعِ: أَنَّ المُحْتَجَّ بِالقَدَرِ عَلَىٰ مَا تَرَكَهُ مِنَ الوَاجِبَاتِ أَوْ فَعَلَهُ مِنَ المَعَاصِي لَوِ اعْتَدَىٰ عَلَيْهِ شَخْصٌ، فَأَخَذَ مَالَهُ، أَوِ انْتَهَكَ حُرْمَتَهُ، ثُمَّ احْتَجَّ بِالقَدَرِ، وَقَالَ: لَا تَلُمْنِي فَإِنَّ اعْتِدَائِي كَانَ بِقَدِرِ اللهِ، لَمْ يَقْبَلْ حُجَّتَهُ، فَكَيْف لَا يَقْبَلُ الاحْتِجَاجَ بِالقَدَرِ فِي اعْتِدَاءِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ، وَيَحْتَجُّ بِهِ لِنَفْسِهِ فِي اعْتِدَائِهِ عَلَىٰ حَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ؟!

د- آثارُ الإِيْمَانِ بِالقَدرِ:

إِنَّ الإِيْمَانَ بِالقَدَرِ مَعَ أَنَّهُ عَقِيْدَةٌ يَجِبُ الإِيْمَانُ بِهَا، وَرُكْنُ مِنْ أَرْكَانِ الإِيْمَانُ بِهَا، وَرُكْنُ مِنْ أَرْكَانِ الإِيْمَانِ يَكْفُرُ مُنْكِرُهُ، إِلَّا أَنَّ لَهُ آثَارًا مَحْسُوْسَةً فِي حَيَاةِ النَّاسِ، وَمِنْ هٰذِهِ الآثِارِ مَا يَلِي:

القَدَرُ مِنْ أَكْبَرِ الدَّوَاعِي الَّتِي تَدْعُو الفَرْدَ إِلَىٰ العَمَلِ وَالنَّشَاطِ وَالسَّعْيِ بِمَا يُرْضِي اللهَ فِي هٰذِهِ الحَيَاةِ، وَالإِيْمَانُ بِالقَدَرِ مِنْ أَقْوَىٰ السَّعْيِ بِمَا يُرْضِي اللهَ فِي هٰذِهِ الحَيَاةِ، وَالإِيْمَانُ بِالقَدَرِ مِنْ أَقْوَىٰ السَّعْيِ بِمَا يُرْضِي اللهَ فِي هٰذِهِ الحَيَاةِ، وَالإِيْمَانُ بِالقَدَرِ مِنْ أَقْوَىٰ الحَوَافِزِ لِلمُؤْمِنِ لِكَيْ يَعْمَلَ، وَيُقْدِمَ عَلَىٰ عَظَائِمِ الأُمُوْدِ بِثَبَاتٍ الحَوَافِزِ لِلمُؤْمِنِ لِكَيْ يَعْمَلَ، وَيُقْدِمَ عَلَىٰ عَظَائِمِ الأُمُوْدِ بِثَبَاتٍ وَيَقِيْنِ.

إِنَّ المُؤْمِنِيْنَ مَأْمُوْرُوْنَ بِالأَخْذِ بِالْأَسْبَابِ مَعَ التَّوَكُّلِ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، وَالإِيْمَانُ بِأَنَّ الأَسْبَابَ لَا تُعْطِي النَّتَائِجَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ، لِأَنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ النَّتَائِجَ.

يَقُوْلُ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ عِنْ المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ النَّهِ عِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ عَيْفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزَ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزَ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلَ، فَإِنْ قَلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ فَعَلْ، فَإِنَّ

«لَوْ» تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»(١).

وَحِيْنَ أَرَادَ المُسْلِمُوْنَ تَغْيِيْرَ الوَاقِعِ بِالجِهَادِ، أَخَذُوْا بِأَسْبَابِ الجِهَادِ كُلِّهَا، ثُمَّ تَوَكَّلُوْا عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، وَلَمْ يَقُوْلُوْا إِنَّ اللهَ قَدَّرَ نَصْرَ المؤْمِنِيْنَ وَهَزِيْمَةَ الكَافِرِيْنَ وَاكْتَفُوا بِذٰلِكَ عَنِ الاسْتِعْدَادِ، وَالجِهَادِ المُؤْمِنِيْنَ وَهَزِيْمَةَ الكَافِرِيْنَ وَاكْتَفُوا بِذٰلِكَ عَنِ الاسْتِعْدَادِ، وَالجِهَادِ وَالطَّبْرِ وَخَوْضِ المَعَارِكِ، بَلْ فَعَلُوْا كُلَّ هٰذِهِ الأَمُورِ فَنَصَرَهُمُ اللهُ وَالطَّبْرِ وَخَوْضِ المَعَارِكِ، بَلْ فَعَلُوْا كُلَّ هٰذِهِ الأَمُورِ فَنَصَرَهُمُ الله وَأَعَزَ اللهُ بِهِمُ الإِسْلَامَ.

٢- وَمِنْ آثَارِ الإِيْمَانِ بِالقَدَرِ أَنْ يَعْرِفَ الإِنْسَانُ قَدْرَ نَفْسِهِ، فَلَا يَتَكَبَّرُ وَلَا يَبْطَرُ وَلَا يَتَعَالَىٰ أَبَدًا؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ مَعْرِفَةِ المَقْدُورِ، وَمُسْتَقْبَلِ مَا هُوَ حَادِثٌ، وَمِنْ ثَمَّ يُقِرُّ الإِنْسَانُ بِعَجْزِهِ وَحَاجَتِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ تَعَالَىٰ دَائِمًا.

٣- إِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا أَصَابَهُ الخَيْرُ بَطَرَ وَاغْتَرَّ بِهِ، وَإِذَا أَصَابَهُ الشَّرُّ وَالمُصِيْبَةُ جَزِعَ وَحَزِنَ، وَلا يَعْصِمُ الإِنْسَانَ مِنَ البَطَرِ وَالطُّغْيَانِ إِذَا

<sup>(</sup>١) مسلم القدر (٢٦٦٤) ، ابن ماجه المقدمة (٧٩) ، أحمد (٢/٠٧٠).

أَصَابَهُ الخَيْرُ، وَالحُزْنِ إِذَا أَصَابَهُ الشَّرُ، إِلَّا الإِيْمَانُ بِالقَدَرِ، وَأَنَّ مَا وَقَعَ فَقَدْ جَرَتْ بِهِ المَقَادِيْرُ، وَسَبَقَ بِهِ عِلْمُ اللهِ.

يَقُوْلُ أَحَدُ السَّلَفِ: مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالقَدَرِ لَمْ يَتَهَنَّ بِعَيْشِهِ.

3- وَالإِيْمَانُ بِالْقَدَرِ يَقْضِي عَلَىٰ كَثِيْرٍ مِنَ الْأَمْرَاضِ الَّتِي تَعْصِفُ بِالْمُجْتَمَعَاتِ، وَتَزْرَعُ الْأَحْقَادَ بَيْنَ المُؤْمِنِيْنَ، وَذٰلِكَ مِثْلُ رَذِيْلَةِ اللهُ عَاتِ، فَالمُؤْمِنُ لَا يَحْسُدُ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ؛ لِأَنَّ اللهُ هُو اللهُ مِنْ فَضْلِهِ؛ لِأَنَّ اللهَ هُو اللهَ هُو الله عَلَىٰ رَزَقَهُمْ وَقَدَّرَ لَهُمْ ذٰلِكَ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ حِيْنَ يَحْسُدُ غَيْرَهُ إِنَّمَا يَعْتَرِضُ عَلَىٰ الْقَدَرِ.

٥- إِنَّ الإِيْمَانَ بِالقَدَرِ يَبْعَثُ فِي القُلُوْبِ الشَّجَاعَةَ عَلَىٰ مُوَاجَهَةِ الشَّدَائِدِ، وَيُقَوِّي فِيْهَا الْعَزَائِمَ، فَتَثْبُتُ فِي سَاحَاتِ الجِهَادِ، وَلَا تَخَافُ الشَّدَائِدِ، وَيُقَوِّي فِيْهَا الْعَزَائِمَ، فَتَثْبُتُ فِي سَاحَاتِ الجِهَادِ، وَلَا تَخَافُ الشَّدَائِدِ، وَلاَ تَتَاَخَّرُ لَحْظَةً المَوْتَ؛ لِأَنَّهَا تُوْقِنُ أَنَّ الآجَالَ مَحْدُوْدَةٌ لَا تَتَقَدَّمُ وَلَا تَتَأَخَّرُ لَحْظَةً وَاحِدَةً.

وَلَمَّا كَانَتْ لهذِهِ العَقِيْدَةُ رَاسِخَةً فِي قُلُوْبِ المُؤْمِنِيْنَ تَبَتُوْا فِي القِّالِ وَعَزَمُوْا عَلَىٰ مُوَاصَلَةِ الجِهَادِ، فَجَاءَتْ مَلَاحِمُ الجِهَادِ تَحْمِلُ

أَرْوَعَ الأَمْثِلَةِ عَلَىٰ الثَّبَاتِ وَالصُّمُوْدِ أَمَامَ الأَعْدَاءِ مَهْمَا كَانَتْ قُوَّتُهُمْ، وَمَهْمَا كَانَ عَدَدُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَيْقَنُوْا أَنَّهُ لَنْ يُصِيْبَ الإِنْسَانَ إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. لَكُ يُصِيْبَ الإِنْسَانَ إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ.

7- الإِيْمَانُ بِالقَدَرِ يَغْرِسُ فِي نَفْسِ المُؤْمِنِ حَقَائِقَ الإِيْمَانِ المُؤْمِنِ حَقَائِقَ الإِيْمَانِ اللهِ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ مَعَ المُتَعَدِّدَةَ، فَهُوَ دَائِمُ الاسْتِعَانَة بِاللهِ، يَعْتَمِدُ عَلَىٰ اللهِ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ مَعَ فِعْلِ الأَسْبَابِ، وَهُو أَيْضًا دَائِمُ الافْتِقَارِ إِلَىٰ رَبِّهِ تَعَالَىٰ يَسْتَمِدُ مِنْهُ العَوْنَ عَلَىٰ الشَّباتِ، وَهُو أَيْضًا كَرِيْمُ يُحِبُّ الإِحْسَانَ إِلَىٰ الآخِرْيْن، فَتَجِدُهُ يَعْطِفُ عَلَيْهِمْ وَيُسْدِي المَعْرُوْفَ إِلَيْهِمْ.

٧- وَمِنْ آثَارِ الْإِيْمَانِ بِالْقَدَرِ أَنَّ الدَّاعِيَ إِلَىٰ اللهِ يَصْدَعُ بِدَعْوَتِهِ، وَيَجْهَرُ بِهَا أَمَامَ الكَافِرِيْنَ وَالظَّالِمِيْنَ، لَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَاثِمٍ، يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ، وَيُوضِّحُ لَهُمْ مُقْتَضَيَاتِهِ، كَمَا يُبَيِّنُ لَهُمْ مُظَاهِرَ الكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَيُحَدِّرُهُمْ مِنْهَا، وَيَكْشِفُ البَاطِلَ وَزَيْفَهُ، وَيَقُولُ كَلِمَةَ الحَقِّ أَمَامَ الظَّالِمِيْنَ، فَإِنَّ المُؤْمِنَ يَفْعَلُ كُلَّ ذَلِكَ وَهُو رَاسِخُ الإِيْمَانِ، وَاثِقٌ بِاللهِ، مُتَوكِّلُ عَلَيْهِ، صَابِرٌ عَلَىٰ كُلِّ مَا يَحْصُلُ لَهُ رَاسِخُ الإِيْمَانِ، وَاثِقٌ بِاللهِ، مُتَوكِّلُ عَلَيْهِ، صَابِرٌ عَلَىٰ كُلِّ مَا يَحْصُلُ لَهُ وَاسِخُ الإِيْمَانِ، وَاثِقُ بِاللهِ، مُتَوكِّلُ عَلَيْهِ، صَابِرٌ عَلَىٰ كُلِّ مَا يَحْصُلُ لَهُ

فِي سَبِيْلِهِ؛ لِأَنَّهُ مُوْقِنٌ أَنَّ الآجَالَ بِيَدِ اللهِ وَحْدَهُ، وَأَنَّ الأَرْزَاقَ عِنْدَهُ وَحْدَهُ، وَأَنَّ الْعَبِيْدَ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا مَهْمَا وَجَدَ لَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَأَعْوَانٍ.

هٰذَا؛ وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِیْنَ.

જા∳ભ

| أَسْئِلَةٌ عَنِ الإِيْمَانِ بِاليَوْمِ الآخِرِ                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أَسْئِلَةٌ عَنِ الإِيْمَانِ بِاليَوْمِ الآخِرِ الآخِرِ صلى الله عَنْ الإِيْمَانِ بِاليَوْمِ الآخِرِ ؟ صلى المؤين الإِيْمَانِ بِاليَوْمِ الآخِرِ؟ |
| س ٢- اذْكُرْ خَمْسَةَ أَسْمَاءَ لِلْيَوْمِ الآخِرِ؟                                                                                              |
| س ٣- مَا الحِكْمَةُ مِنِ اهْتِمَامِ القُرْآنِ بِاليَوْمِ الآخِرِ؟                                                                                |
| س ٤- مَا مَعْنَىٰ فِتْنَةِ القَبْرِ؟                                                                                                             |
| س ٥- اذْكُرْ دَلِيْلًا عَلَىٰ عَذَابِ القَبْرِ وَنَعِيْمِهِ؟                                                                                     |
| س ٦- هَلْ يُمْكِنُ لِعُقُوْلِنَا أَنْ تُدْرِكَ كَيْفِيَّةَ عَذَابِ القَبْرِ وَنَعِيْمِهِ؟                                                        |

| س ٧- اذْكُرْ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ مِنَ العَلَامَاتِ الصَّغْرَىٰ لِلسَّاعَةِ مَعَ الدَّلِيْلِ!         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| س ٨- اذْكُرْ سِتًا مِنَ العَلَامَاتِ الكُبْرَىٰ لِلسَّاعَةِ مَعَ الدَّلِيْلِ!                       |
| س ٩- اذْكُرْ ثَلَاثَ صِفَاتٍ مِنْ صِفَاتِ الدَّجَّالِ وَمَا هُوَ السَّبِيْلُ لِلنَّجَاةِ<br>مِنْهُ؟ |
| س ١٠- اذْكُرْ دَلِيْلًا مِنَ الحِسِّ وَآخَرَ مِنَ العَقْلِ فِي إِثْبَاتِ البَعْثِ!                  |
| س ١١– مَا مَعْنَىٰ العَرْضِ؟ وَاذْكُرِ الدَّلِيْلَ عَلَىٰ ذٰلِكَ!                                   |
| س ١٢- هَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنِ العَرْضِ وَالحِسَابِ اليَسِيْرِ؟ مَعَ التَّوْضِيْحِ<br>بالدَّلِيْل |

| س ١٣- مَتَىٰ تُوْزَنُ الأَعْمَالُ؟ وَاذْكُرْ دَلِيْلًا عَلَىٰ ثُبُوْتِ المِيْزَانِ! |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| س ١٤- أَكْمِلْ:                                                                     |
| - الصِّرَاطُ هُ وَ                                                                  |
| ومس استهام على الطسراط المستقِيم فِسي السديا                                        |
| س ١٥- اذْكُرِ الدَّلِيْلَ عَلَىٰ وُجُوْدِ كُلِّ مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ!          |
| س ١٦- اذْكُرْ دَلِيْلًا عَلَىٰ عَدَمِ فَنَاءِ كُلِّ مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ!      |
|                                                                                     |

છા∳લ્લ

| أَسْئِلَةٌ عَنِ الإِيْمَانِ بِالقَدَرِ<br>س ١- مَا مَعْنَىٰ الإِيْمَانِ بِالقَدَرِ؟                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| س ٢- عَرِّفِ القَدَرَ، وَاذْكُرْ دَلِيْلًا عَلَىٰ أَهَمِّيَتِهِ!                                                        |
| س ٣- اذْكُرْ مَرَاتِبَ القَدَرِ مَعَ الدَّلِيْلِ لِكُلِّ مَرْتَبَةٍ!                                                    |
| س ٤- دَلَّ الشَّرْعُ وَالوَاقِعُ عَلَىٰ أَنَّ لِلْعَبْدِ مَشِيئَةً وَاخْتِيَارًا، اذْكُـرْ هـذَيْنِ<br>الدَّلِيْلَيْنِ! |
| س ٥- اذْكُرْ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ فِي بُطْلَانِ الاحْتِجَاجِ بِالقَدَرِ فِي فِعْلِ المَعَاصِي!                            |
|                                                                                                                         |

#### التوحيد للناشئة والمبتدئين

| س ٦- تَحَدَّثُ عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ آثَارِ الإِيْمَانِ بِالقَدَرِ! |
|------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |
| જ્ઞ∳ભ                                                            |

# الفهرس

| ٩   | تَوْجِيْهَاتٌ عَامَّةٌ                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ١٢  | مُقَدِّمَةٌ عَنِ العَقِيْدَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَأَهَمِّيتِهَا |
| ١٦  | الإِيْمَانِ بِاللهِ ﷺ                                          |
| ١٧  | ١- الإِيْمَانُ بِوُجُوْدِ اللهِ تَعَالَىٰ                      |
| ۲۰  | ٢- الإِيْمَانُ بِرُبُوْ بِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ                |
| Υ ξ | ٣- الإِيْمَانُ بِأُلُوْهِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ                 |
| ٤٠  | ٤- الإِيْمَانُ بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ                   |
| ٤٣  | آثَارُ الإِيْمَانِ بِاللهِ تَعَالَىٰ                           |
| ٥٣  | الإِيْمَانِ بِالمَلَائِكَةِ                                    |
| ٦٠  | الإِيْمَانِ بِالكُتُبِ                                         |
| ٦٨  | الإِيْمَانِ بِالرُّسُلِ                                        |
| 98  | الإِيْمَانِ بِاليَوْمِ الآخِرِ                                 |

#### التوحيد للناشئة والمبتدئين

| ١ | ۲ | ٣ | • | <br> | <br> | <br>. <b>.</b> | <br> | <br> | • | <br> | • | <br>• | <br> |  | • | <br> | • | <br> | ۥڔ | نَدَ | القَ | َ<br>، ب | يانُ | يْهُ           | لإ | ١  |
|---|---|---|---|------|------|----------------|------|------|---|------|---|-------|------|--|---|------|---|------|----|------|------|----------|------|----------------|----|----|
| ١ | ٤ | ۲ |   | <br> | <br> | <br>           | <br> | <br> |   | <br> |   |       | <br> |  |   | <br> |   | <br> |    |      |      | . ,      | سر   | <del>, 4</del> | لف | ij |